# And Adl gasi Aline



بره الشاة. الخمسون بخره المعاد المخسون بخود المعاد هر ۱۹۰ هـ



مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٥ شارع عزيز أباظة

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

## مجلة مجمع اللعة إلى السنة )

البحزء الثاني والخمسون صفره ١٤٠هـ م

المشرف على المجلة: الدكؤرمهدى علام

رئيس التحريرة إبراهيم التحرزى

### الفهرس

### تصدير:

للدكتور مهدئ علام

ص ه

### بحوث ومقالات:

التراث العربي
 للدكتور ابراهيم هدكور

200

المانى الحقيقية للاحسان
 للدكتور أحمد الحوقى

1100

فبدة من شعر ابراهيم بن سهلًا ليست في دواوينه المطبوعة
 للأستاذ عبد الله كنون

180

ملاحظات على قياسية الفالب من جموع التكسير
 للدكتور شوقى ضيف

ص ۲۳.

تراثنا اللفوى فى حاجة الى تهدّايب للدكتور رمضان عبد التواب

No wa

♦ ظاهرة دخول حرواف الجر بعضها مكان بعض

للدكتور حسنين لثرف

29 00

الأثر العربي في الفة الهوستا
 انموذج من تأثير الأمثال العربية
 للدكتور مصطفى حجازئ

ص ۱۵٪

في ضوء التحليل اللفوى
 من تماذج الانسنجام الصوتى داخل بعض
 بنيان القرآن الكريم
 للدكتور البدراوى زهران

28 00

المشكلات الماصرة للغة العلمية
 ترجمة الدكتور حامد طاهن
 س١٥٨٠



- کلمة الدکتور ابراهیم مدکور في استقبالَ الأستاذ محمود شاكر 4.100
- كلمة الأستاذ عبد السلام هادون 4.400
- کلمة الاستاذ محمود اشاکل 4.90

● كلمة الدكتون ابراهيم مدكور في تأبين الرحوم الدكتور محمد محمود الصيساد ص ۲۱۷.

- نظرات دقيقة حول بعض وكلَّ في شخصيات مجمعية: الاساليب العربية للدكتور عبد الرحمن محمد اسماعيل استقبال: ص ۱۲۵
  - كتساب الأفعسال للسرقسطي . حقق الدكتور حسين شرف نقسد وتصريف: الدكتسور ابراهيم السامرائي

س ۱۷۱

### تقارير مجمعية:

● تقرير عن المصطلحية والتنمية للدكتور محمود منختار

19700

- تقرير عن مشروع معجم الكيمياء العامة للدُّكْتُور حامد عَبِدُ الفتاح جوهر 198 00
- 👽 تقرير عن أعمالَ اللجنة الدولية لاحيساء مؤلفات ابن رشد

1137 0



کلمـة الدکتور ابراهیم مدکـور فی تأبین
 الرحوم أحمد محمد الحوفی

ص ۲۲۸

- قصيدة الاستاذ محمد عبد الغنى حسن
   ص ۲۲۹ ص
  - ♦ كلمة الدكتور شوقى ضيف
  - ص ۲۳۳
- کلمة الاسرة

ص ۲۳۷

کلمة الدکتور سلیمان حزین
 ص ۲۱۸

- - كلمة الأسرة

ص ۲۲۷

### تصــدیر من ذاکرتی

### بقلم الدكتور محمد مهدى علام

#### المشراف على المجلة

سأصدر هذا العدد ، بالنقل « آن ذاكرتى » ، بدلا مما سر ت عليه منذ بضع سنوات ، بالنقل « من مكتبى » وقد دعانى إلى ذلك ما قرأته فى الصحف فى اليومين الماضيين عن الفتنة التى أشعل نارها ، فى بعض مدن الصعيد ، من أضلهم الله عن تاريخ بلدهم ، وعن طبيعة دينهم ، مسلمين كانوا أو مسيحيين ، فكل من الإسلام والمسيحية دين الساحة والتسامح . ولست هنا بصدد تفصيل ذلك ، فهو — إلى أنه واضح لكل ذى عينين — قد تناوله الكتاب ، حتى اختصه السيد رئيس الحمهورية بعنايته .

إنما دعانى إلى الكتابة اليوم ، وقد كنت أعددت « تصديرى » كالعادة عن كتاب « من مكتبتى » أننى تذكرت حادثة تاريخية لها أقوى الدلالة ، على أن بلدنا ليس بلد الفتنة ، وعلى أن ديننا — وكذلك دين مواطنينا الأقباط — ليس دين تعصب .

فى يوم من أيام شهر أبريل سنة ١٩٢٨ كنت راكبا ترام العباسية ، وفى إحدى المحطات صعد راكب فى زى محترم وسن تبلغ الشيخوخة المبكرة فوقفت متنحيا له عن المكان الذى أجلس فيه ، فجلس شاكرا ، وفى المحطة التالية نزل راكب كان جالسا إلى جانب هذا السيد الذى أتحدث عنه ، فجلست فى المكان الذى خلا . وعندئذ أخذ السيد الوقور يحدثنى ، الذى أتحدث عنه ، وأخبرته أنبى مدرس بدار العلوم ، فإذا بالسيد المحترم يقول لى إنه متخرج من دار العلوم .

و هنا اتجهت إليه بنظرة احترام خاص لأن سنه كان يشعر بأنه أحدكبار المتخرجين من دار العلوم ، في مثل دفعة سلطان بك محمد ، أو حفني بك ناصف . أو محمد باشا صالح.

ولما سألته عن تاريخ تخرجه – وكنت يومئذ أكاد أحفظ عن ظهر قاب أسماء جميع الخريجين في العشرين أو الثلاثين سنة الأولى لإنشاء المدرسة – أخبرنى في عبارات رقيقة أنه مع تخرجه لم يحصل على شهادة لأنه قبطى ، وكان محبا للغة العربية ، فتقدم لإدارة المدرسة راغبا أن يسمح له بحضور محاضرات اللغة العربية ، فقبل على ألا يسجل للامتحانات أو

الحصول على الشهادة . و هكذا قضى أربع سنوات فى الدراسة ، ثم مارس التدريس و الشعر (١) حتى و صل إلى نظارة مدارس الأقباط الكبرى .

وعندئذ أسعفتني ذاكرتى باسمه ، لأنه كان شاعرا عظيما فى أواخر القرن الماضى ، وأوائل القرن الحالى . نقلت له : سعادتك إذن و هبى بك .

قال : نعم . قلت له : أنا أحفظ كثيرًا من شعرك .

وذكرت بعضه له . وأشرت إلى أثر الثقافة الإسلامية فى شعره ،مستشهدا بقصيدته التى رثى بها الفقيد بطرس غالى باشا ، وفيها يطالب بالقصاص فيقول :

فإذا اقتــص فالقصــاص حيــاة وهــو نص لايقبــل التأويــلا

هكذا كانت علاقة أبناء الوطن الواحد ، لدرجة أن معهدا إسلاميا مثل دار العلوم ، يقبل بين طلابه مسيحيا يزاملهم أربع سنوات ، ويتخرج علميا ( فلم يكن فى حاجة لتخريج رسمي ) شاعرا من أبلغ شعراء عصره ، ولغويا فصيحا أشادت بذكره المحلات الأدبية المعاصرة التي عرفته منها حين وجدت أعدادها القديمة بين ما وجدت في بيتنا في عهد الصبا مثل مجلة رعمسيس ، وسركيس ، وأنيس الحليس ، وكان هناك عدة استفتاءات بين رجال الأدب لترتيب أعلى عشرة من الشعراء المعاصرين — وكانت هذه المحلات تنشر الردود التي تأتي من هيئات مختلفة ، من البلاد العربية . وأتذكر جيدا أن اسم وهبي بك كان دائما ضمن كل رديأتي من أية جهة ، وأن ترتيبه بين كل عشرة كان في أوائلها .

وأنا أتمنى الآن من يدلني على مواطن شعره ، لأقدم عنه دراسة ، إن لم أكن قد سبقت إلى ذلك بسبب طول السنين التي قضيتها في الخارج .

الدكتور مهدى علام نائب رئيس المجمع

<sup>(</sup>١) ذكر خير الدين الزركلي (ج ٢ ص ٨٢)أن وهبي بك «حضر دروسا في الفقه والعربية في الأزهر » والذي أقرره هنا كان نقلا عنه شخصيا ، وأن محاولة دراسته في الأزهر لم تنجح وأن هذا هو الذي حوله إلى دار العلوم . م . ع .

بحوث ومقالات



# البراثالعجك

## للدكتور إبراهيم مدكور

إن لكل حضارة تراثها ، وتراث الحضارة الإسلامية من أعمقها أثراً، وأوسعها أفقا ، انتشر شرقا وغربا ، وكان له صدى بعمد في قارات الدنيا القدعة الثلاث، آسيا، وأفريقيا وأوربا، وامتد أثره إلى التاريخ الحديث والمعاصر . كتب بعدة لغات : بين عربية ، وعبرية، وسوريانية أو فارسية وتُركيةو أُردية وجاء صنيع شعو بعديدة ، و ثمرة جهو دأر بعة عشر قرنا . عنى بأمور الدين أصلا ، فكان الاشتغال به عبادة ، وحفظه و تعهده قربة . ثم تعددت ألوانه ، و تنوعت أبوابه ، ففيه شرعيات ، وأدبيات و لغويات ، وفيه فلسفة وسياسة ، وعلوم طبيعية ورياضية،وتحت كلشعبة من هذه أقسام متعددة ، وتحت كل قسم دراسات مختصرة ومطولة . متون وأصول ، شروح وحواش ، تقارير وتعليقات . وضعت في عصور متتابعة وعلى أيدى باحثين متلاحقين ونمت على مر الزمن . ونظرة إلى كتاب الفهرست لابن النديم ، و كتاب كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، تبين مدى خصب هذا التراث، و نموه

وتطوره ، ظهر الكتاب الأول في النصف

الثانى من القرن الرابع الهجرى، وشاء و اضغه وهو ورّاق محترف، أن يحصر ما ألف فى العربية أو ترجم إليها فى عهده . وأسفر العربية أو ترجم إليها فى عهده . وأسفر المؤلفين والمؤلفات. وظهر الكتاب الثانى بعده المؤلفين والمؤلفات. وظهر الكتاب الثانى بعده أرمئات ، وأصبحت الفنون نحو ثلاثمئة والمؤلفون نحو عشرة الاف ، والكتب نحو خسة عشر ألفا .

ولم يسلم هذا التراث كغيره من عدوان الزمن ، فقضت الحرائق والحروب على قسط منه غير قليل . وقدر لنا أن نحرم من مؤلفات لانكاد نعرف منها اليوم إلا الاسم ، أو بعض فقرات نقلت عنها في مؤلفات أخرى معاصرة أو لاحقة . ومن حسن الحظ أن الولاة والأمراء والباحثين والعلماء كانوا يتنافسون في جمع الكتب واقتنائها . وكان ينسخ من الكتاب الواحد عشرات المخطوطات، ينسخ من النص الواحد عشرات المخطوطات، فتوفر للنص الواحد عدة نسخ ، بل عدة وايات .

وللميول السياسية والحلافات المذهبية شأن في تخبر الكتب واقتنائها ، فكان الفاطميون مثلا

حريصين على جمع كتب الشيعة ، وحرص السلاجقة على جمعكتب أهل السنة. وأضحى لكل عام مظان يبحث عنه فيها ، ففقه المالكية مدين في مدارسته وحفظ أصوله لشيال أفريقيا ، ويرجع إلى الشام ومصر في البحث عن كتب الشافعية، ويعد اليمن اليوم أكبر مصدر لما بقي من مؤلفات المعتزلة، وبخاصة المتأخرون منهم ، وفيه وقفنا على الموسوعة الكلامية الكبرى التي لم تكتمل أجزاؤها بعد وهي «كتاب المغني » للقاضي عبد الحبار. ويوم أن آل النفوذ السياسي في الإسلام إلى الدولة العثمانية، أصبحت استامبول مركزًا هاما للتراث العربي، ومنه في مكتباتها حصيلة عظيمة ، وفيها مؤلفات قد لا توجد في مكان آخر . ويوم أن فكرنا في إخراج «كتاب الشفاء» لا بن سينا · وهو موسوعة فلسفية كبيرة، أوفدنا إلى استامبول يعثة قضت هناك زمنا . وحملت إلينا نفائس قيمة . وما أجدرنا أن نتابع البحث في تلك المكتبات العامرة يعلوم الإسلام وفنونه . ولم يقف أمر التراث العربي عند العالم الإسلامي ، فقد تسابق المغربيون منذ الةرون الوسطى في جمع مخطوطاته . وترجدرا منها إلى اللاتينية ما ترجموا وجدوا في اقتنائها مرة أخرى منذ القرن الثامن عشر : وعلى دعا ثمها قامت حركة الاستشراق الحديثة . وفي المكتبات الأوربية الكبرى أقدار من الكتب العربية مسجلة ومفهرسة . ونخاصة في المتحف المريطاني. و • كتبة باريس الأهلية و الاسكوريال

فى أسبانيا ، والامبروزيانا فى إيطاليا فضلا عن مكتبة الفاتيكان .

وللتراث العربي شأن في تاريخ الثقافة الإنسانية ، فهو عنوان حفي ارة سادت العلم عدة قرون ، وهمزة وصل بين القديم والحديث . أخذ عن الحضارات القديمة ، وأثر في الحضارات الحديثة . أحيا معالم التراث اليوناني ، احتفظ بأجزاء منه ضاعت أصولها . ووجه نظر الغرب إليه ، فبدأ يأخذ عنه ، ويتابع خطاه ، ونشأ من ذلك تراث القرون الوسطى اللاتيني .

وللتراث العربي شأن أيضا في الحضارة الغربية الحديثة ؛ أثر في علمها وفلسفتها ، في فنها وصناعتها . وهو اليوم للعرب والمسامين جميعا مجد الماضي ، ونبراس الحاضر . وهدى المستقبل .

هذا هو تراثنا العربي ، وما آجدرنا أن نعنى به فنحاول جمع ما تفرق منه و نعد العدة لتحقيقه و نشره ، على أن نتفق على منهج هذا النشر وقيرده العلمية الحديثة ، و هذه نقطة أود أن نقف عندها قليلا ، ذلك لأن بين من يخاولون التحقيق أناسا لا يؤمنون بهذا المنهج تلو الآخر ، و نسأل أين البديل ؟ و نحن في حاجة ما سة إلى إعداد أجيال متواصلة من شباب المحققين . و اقترحت فيه أو ليات لم شباب المحققين . و اقترحت فيه أو ليات لم تر النور . و نحن نرحب بالحهود التي تبذل في الاقطار الشقيقة لإحياء التر أث العربي و نشره ، ولكن الأمر يتطلب ضربا من التنسيق ، تفا ديا للتكرار و بذل جهود في غير موضعها .

ابراهيم مدكور رئيس المجمع

# المعانى لحقيقية للإحسان رلكة واحت الحوثي

من الناس إذا ما سمعوا أو قرؤوا كلمة الحسنة

أو الإحسان أو المحسنين تبادر إلى فهمهم أن المراد: الصدقة والمتصدقون، على حين أن المعنى الحقيقى للكلمة بعيد عن هذا المهم الذي تعارف الناس عليه، وليس في القرآن الكريم ولافي المعاجم اللغوية نص على هذه الدلالة، وإن صحت عن طريق المجاز.

-- 4 --

ولكى نستين الصواب الذي ينبغى أن نعلمه ونذيعه ونعمل به ، لا بد من أن نرجع إلى معاجم اللغة ، لنجد أن مادة الحسن تدور كلها حول الزينة والتزين والنعمة والحير والجهال والعمل والإثقان ،

ومن هذا قوله تعالى: « الذى أحسن كلّ شيء خلقته » ، أى أنه أحسن وأجاد ما خلقه وسواه وعمله «

والحسنة كل نعمة ينالها الإنسان فى بدنه أو نفسه وأجواله ، قال تعالى : « إن ممسكم حسنة " تسؤهم » .

وهي أيضا طساعة الله تعالى وعسادته وعمل الحيرات ، قال تعالى : 8 من جاء بالحسنة فله عشر أمثلها و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » ، وقال سبحانه : «وأفم الصلاة طرفى الهار وزُاكَها من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات » أما الإحسان فإنه إتقان العمل وإجادته وطيب السلوك وحسن ، العشرة إ يقال تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك عمروف أو تسريح بإحسان » ، فخير الرجال بين استدامة الحياة الزوجية مع حسن العشرة ، وبين التسريح الحميل مع حسن العشرة ، وبين التسريح الحميل الوقيق .

وقد سئل رسول الله ﷺ عن الإحسان فقال : ﴿ أَنْ تَعْبَدُ اللّهِ كَأَنْكُ تُرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنْهُ يَوْلُهُ تَعَالَى : تراه فإنه يراك ، وهذا تأويل قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيتَاءً ذَى الْقَرْفَى » .

و معنى هذا الإخلاص فى العبادة و ملازمة الحشوع و مراقبة الله تعالى حال العبادة ، كأن العابد يراه أحد ، ومعاذ الله أن يراه أحد ، فعلى العابد أن يدين بأن الله هو الذى يراه .

والآيات القرآنية كثيرة في هذا المعنى ، منها قوله تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » ، أى ليس لمن أحسن العمل والعبادة في الدنيا جزاء إلا أن يحسن الله تعالى ثوابه في الآخرة .

ومنها قوله تعالى : « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها » .

وكثيرا ما وردت كلمة المحسنين في القرآن الكريم وليس المراد بها المتصدقين ، بل المراد بها المتصدقين ، بل المراد بها الله يتقنونها ويقومون بطاعة الله ويكملونها ، قال تعالى : « من أسلم وجهه لله و هي محسن فله أجره عند ربه » ، وقال سبحانه « إن الله يحب المحسنين » ، وجاءت الكلمة للد لالة على المحلصين في دينهم ، المحلورين في تخلفهم عن الجهاد، ضعفا أو مرضاأو المحسنين من سبيل » .

كما جاءت للدلالة على من يجيدون الفهم والتأويل ، كما فى قوله تعالى على لسان رفيقى يوسف فى السجن يستفتيانه فى تأويل أما رأيا من حلم : «نبثنا بتأويله إذا نراك من المحسنين »

#### - 4-

لعله قد اتضح من هذا التطواف السريع أن استعمال كلمة الحسنة للدلالة على الصدقة ، وكلمة الإحسان بمعنى التصدق ، وكلمة المحسنين في موضع كلمة المتصدقين ، استعمال

بجب أن نتريث فيه ، لأن هذا المعنى لم يرد فى معاجم اللغة ولافى القرآن الكريم ، على حين أن كلمة الصدقة والزكاة ترددت فى القرآن الكريم عشرات المرات :

فهل آن الأوان ليحرص الناس جميعا من عمال وصناع وزراع وتجار وموظفين وحرفيين وأصحاب مهن شتى على إتقان أعمالهم، ومراقبة رجم فيما يعملون ويصنعون ويمارسون من شئون ؟

هلآن الوقت لأن يفهم كل فرد منا الحاكمة القديمة التي تقول : « قيمة كل امرىء ما يحسنه » ؟

إننا في أشد الحاجة إلى الإدراك الصحية لمعانى الإحسان ، وليتنا جميعا ندرك هذ المعانى ، ونأخذ أنفسنا بها ، ونطبقها في حياتنا الفردية والحاعية تطبيقا أمينا ، فإن فعلنا ذلك ، سلم مجتمعنا من المتسيم والمقصرين والغاشين والمرتشين والمختاسية والمتجرين بأقوات الشعب ، والمنحرفين والمتهاونين فيا يناط بهم من أعمال .

وإن ديننا الحقيقي آيدعونا إلى الإتقاد والإجادة ، وإلى مراقبة الله تعالى فيما نقو وفيما نعمل، ويشدنا إلى هذا شدا ؛ لأنهلا يكتم بالدعوة ، بل يضيف إليها الوعد الإلهى برف الحسنين إلى درجات عاليات ، وتبشير هم بثواب عظيم .

احمد الحوفي عضو المجمع

## نبذة مسه عرابه الهيم بن سهل ليست فى دوا دينه لمطبوعة الأستنا ذعبدالدكنون

أن شعر إبراهيم ابن سهل لم يجمع كله وأن دواوينه المطبوعة ينقصها غير قليل من شعره الذي يوجد متفرقاً في أكثر من كتاب من كتب الأدب أو بعض مخطوطات ديوانه التي لم يجر عليها طبع ، ومنه نبذة لا بأس بها فاتت جميع نسخ الديوان ، حتى المطبوعة أخيراً التي استدركت جملة صالحة من متفرق شعره .

وهذه النبذة الشعرية من فائت دواوين ابن سهل ، تقع ضمن أوراق من مجموع مخطوط بمكتبتنا الخاصة ، يشتمل علىعدة مؤلفات ؛ منها شرح الأفراني لموشح ابن سهل ويبلغ عددها إحدى عشرة صفحة وكلها من شعر صاحبنا بحيث تكون ديوانا صغيرا أو منتخبا من ديوان له ، ولأول مرة قرأتها لاحظت أن بعض شعرها غير معروف ، وقابلتها بالديوان المطبوع بمصر

فى مطبعة التقدم بمعرفة الشيخ حسن العطار، وعناية الكتبي المغربي المعروف أنه مولاي ألم حمد القادري ، فتأكد لى ذلك . [[] []

ولما لم أكن أملك غير الهذه والطبعة من ديوان ابن سهل، فإنى لم أهتم بالأمر، وبقيت كذلك إلى أن وقفت على الطبعة الجديدة التي أصدرتها دار صادر ببيروت، عقدمة للدكتور إحسان عباس بتاريخ الذي كتبه المشرفون على الدار لهذه الطبعة اللذي كتبه المشرفون على الدار لهذه الطبعة دروا أن الديوان طبع طبعة حجرية بإشراف الشيخ حسن العطار سنة 1302 وطبع بمطبعة الترق بمصر بإشراف الشيخ وطبع بدار صادر أولا سنة 1324 قبل هذه الطبعة الجديدة، ولم يشيروا إلى طبعة الطبعة الجديدة، ولم يشيروا إلى طبعة القادري التي بين أيدينا، وقالوا إن

الله كتور إحسان أطلعهم على صورة مخطوطة من الديوان أحضرها من المغرب ولكنها غير تامة ، بل بها بتر ضاعت بسببه بقية حرف الراء والكاف واللام وبعض الميم فأكملوا هذا النقص في الطبعة المجديدة من نسخ الديوان المطبوعة فيا قبل، وأضافوا إلى ذلك ما وجدوه من شعر ألا ابن سهل في مصادر أخرى بلغت في تعدادهم أحد عشر كتاباً من المظان ما بين مغربي ومشرق .

وإذ ذاك وجدت نفسى أمام عمل متكامل يمكن بغاية السهولة مقابله الأوراق المذكورة به لمعرفة ما إذا كانت تلك الأشعار غير المعروفة مما تنفرد به عن جميع الدواوين المطبوعة وما أضيف إليها من الكنب المظان.

وقد أوجدت الأمر كذلك بالفعل ، وتبين لى أن شعر ابن سهل لم يدون كله ، وأن جمعه كان على فترات ، فلذلك تعددت دواوينه ، واشتمل بعضها على زيادات من قبيل مافى هذه الأوراق التي ربما كانت مشروعاً لديوان أو منتخباً منه ، ومع ذلك فقد بقى منه ما تفرق فى مصادر أخرى ، عا جمعته طبعة دار صادر الجديدة.

يقد كان عملى أولا استخراج هذه الزيادات من فائت دواوين شعر ابن سهل الذي انفردت به الأوراق المومى إليها ، وهي مأبين قصيد وأبيات ومُخمّس ستُّ قطع ، تجيء في ستين بيتاً بحسب والشطار المخمّس أ، وقله جردتها وضبطتها وعلقت عليها بما يلزم ، وأثبت ما كتب على بعضها في طرة الأصل ، ولم أراع في في ترتيبها إلا ترتيبها في الأوراق ، وهو على ما يظهر كان كما اتفق ، لا على الحروف ولاغيرها .

ولابد من الإشارة إلى أن كاتب هذه الآوراق هو كاتب التآليف التي يتكون منها المجموع ، واسمه محمد بن محمد بن الساعيل بن عمر بن صالح الحسني التلمساني ، يدعى ابن مخلوف نزيل طنجة ، وبعض هذه المؤلفات مؤرخ بعام تأتى الأوراق الشعرية بإثره ، تاريخه عام 1292 وبعضها وهو شرح التوشيح ، الذي تأتى الأوراق الشعرية بإثره ، تاريخه عام 1295 فمرجعها إذن إلى أواخر القرن الثالث عشر ، والخط عادى إلى ردىء ومداده فاتح إلى ناصل ، وكذلك الألوان التي تتخلله وهو مابين أحمر فاقع وأذرق

ومركب منهما ، أى بنفسجى ، والكاتب يُعنى باختلاف النسخ وتفسير معنى بعض الأبيات فى الطرة وهو مع ذلك غير حال من الخطأ .

وتبتدئ أشعار الأوراق بلفظ الحمد لله ، وهذه العبارة : «ولابن سهل عفا الله عنه.» ، وتسترسل هكذا : « وله أيضاً » .

ثم إنى رقمت أشعار هذه الأوراق فكان عددها ثلاثة وثلاثين ، بإدخال الزيادات المقصودة بالذات . وفائدة ذلك أن أعطى ككل رقم منها رقمه فى الديوان . إذ أن أشعار الديوان فى طبعته الجديدة كلها مرقمة ، فتعرف بذلك أشعار الأوراق ماعدا الزيادات الست التى ستذكر بنصها فأرقامها هى التى ستسقط من هذا الجرد .

وعمل آخر كان لابد من القيام به . وهو مقابلة هذه الأشعار بنظائرها فى الديوان لتصحيحها ، أو معرفة اختلاف النسخ ، أو وجود بعض الأبيات الزائدة أو غير ذلك ، وقد تم هذا العمل بغاية الدقة كما سيرى ذلك في محله .

والنظرة الأُولى إلى هذه ِ الأَشعار تقضى

بأنها لابن سهل ، فهى فى موضوع الغزل الذى يغلب على شعره وكاد يختص به ، وهى كئيرا ما تحوم على المعانى المستقاة من النصوص الدينية وأخبار الأنبياء وخاصة سيدنا موسى عليه المسلام ، وإلى ذلك فهى تتراوح بين الإجادة والضعف واقتباس معانى الشعراء السابقين فقلما يأتى بشيء من عنده ، وإجادته وكذلك شعره فى الديوان ، وأجود شعره وكذلك شعره فى الديوان ، وأجود شعره موشحة : هل درى ظبى الحمى ، وقصيدة : مل درى ظبى الحمى ، وقصيدة : مل درى ظبى الحمى ، وقصيدة : وابعض الموشحات والقصائد الأخرى أن والقطعات التى تميزت فيها شخصيته وظهرت عبقريته . أو تشربه المناس ، وقطهرت عبقريته . أو المناس المناس

. وقد يحول بعض التصحيف الذى دخل شعره عن استجلاء المعنى الذى يقصده فيضعف، كما وقعت الإشارة لذلك، في [موضع أو موضعين من هذه الأشعار .

وأخيرًا أرجو أن أكون وضعت، ولوحبة رمل ، في صرح التاريخ الأدبى للأَندلس ، بهذه العجالة المتواضعة والله الموفق

#### تتمـــة

بعد كتابة هذا المقال اطلعت على العدد التاسع عشر من مجلة حوليات الجامعة التونسية ، وهو عدد خاص يحمل عنوان: أشعار لابن سهل الإسرائيلي ، من إعداد الأستاذ محمد قوبعة ، أشار فيه إلى مخطوطات ديوان ابن سهل الموجودة في تونس وضمنه أن نص أن كتاب المتع السهل في ترجمة وشعرة ابن سهل ، للراعي النحوي الأندلسي ، وقد قارن هذا الكتاب والدواوين الأخرى بمطبوعات ديوان ابن سهل وخرج بزيادات من شعره على محتوى الدواوين المذكورة .

وكذلك قمنا بمقارنة مع هذا العمل الجيد لأشعار النبذة التي قدمناها من شعر ابن سهل ، فوجدناه يتوافق وإياها في ثلاثة أشعار هي رقم 11 ورقم 20 ورقم 33 . ويبتى من فائت شعره على مختلف الدواوين ، وهذا الذي احتواه عدد مجلة حوليات الجامعة التونسية التاسع عشر ، ثلاثة أشعار امتازت بها هذه النبذة وهي الواقعة تحت رقم 3 ورقم 15 ورقم 19 أما الخلافات اللفظية في الأشعار الثلاثة التي يتوافق فيها العملان ، فقد استدر كناها في التعاليق بعلامة (\*)

بقى أن نشير إلى خطأ نسبة الأبيات الأربعة التي أولها :

وقف الهوى بي حيث أنت

إلى ابن سهل ، فهى من شمعر أبي الشيص الخزاعي كما في ديوان الحماسة وغيره . وأن صواب البيت الرابع هو :

وأهنتنى فأهنت نفسى صاغرًا ما من يهون عليك ممن يسكرم

### الزيادات

3

حبيبى على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرى قل لى متى أنت طالع؟ لقد فنيت روحى عليك صبابة فما أنت يا روحى العزيزة صانع؟ سرورى بأن تبقى يبخير ونعمة وإنى من الدنيا بذلك قانع فما الحب إن ضاعفته لك باطل وعيرك إن أوفى فما أنا ناظر إلى أوفى فما أنا ناظر إليه وإن نادى فما أنا سامع وقد حُرِّمتْ يوما عليه المراضع وقد حُرِّمتْ يوما عليه المراضع

إذا مزايا الجـــمال عدّت لا نال الزمان منك حسطًا ولا الذي نِلتُ من وصالك (\*) مقلة عيني نظـــرت حتى لقسلبي أسرت وذو دلال أهيـــف نكهته قد عطرت (2) في وجـــــه من أحبَّــه ( إذا السهاء انفطرت ) (إذا البحسار أُجُّرت) ومهجتي من هجــــره ( إذا الجحيم سُعِّرت ) وخاطِری فی حبـــه (إذا الساء انْكَدرت) بدرُ كأُنَّ عقـــله ( إذا الجبال سيِّوت )

أظن حبيبي حسال عما عهدته وإِلَّا فما عـــنـر عن الوصل مانع فقد راح غضبانا ولى ما رأيتُــه ثلاثةُ أيام وذا اليـــوم رابع أرى قصده أن يقطع الوصل بيننا وقد سلَّ سيف اللحظ والسيفقاطع وإنى على هذا الجفاء لَصــــابرٌ لعل حبیبی بالرضـا لی راجع وإن تتفضل يا رسولي فقل له حبيبك في ضيق وحلمُك واسع فوالله ما ابتلت لقلبي علمةً ولا نشِفت منى عليه المدامع تذلَّلت حتى رقَّ لى قلب حاسدى وصار عدوى في الهسوى ليشافع (١) فلا تُنكروا منى خضوعاً رأيتم فما أنا في شيء سوى الحب خاضع موسى ترفق ولا تُضِيعني عبذك لاشك بعض مالك (٢٦

(1) لا يخفى أن المقام هنا للنصب لا للرفع.

<sup>(\*)</sup> كتب على هذا الشطر بطرة الأصل :أيّ لا تشك بأن عبدك هو من جملة مالك لكونه مشترى من المال الذي الك بلا شك ولا ريب .

<sup>(2)</sup> بالأصل : نهتكه .

<sup>(\*)</sup> بمجلة الحوليات : إلا الذي نلت .

أأحبابنا هل ذلك العيش عائد كما كان إذ أنتم ونحن جميع وتلتم وتلتم وميد الوصل بنينا وهذا ربيع قد مضى وربيع فقد فنِيتُ ياهاجرين رسائلي ومل رسول بيننا وشفيع فلا تقرعُوا بالعتب قلى فإنه وحقكم مشـلُ الزُّجاج صديع ( بِيَأَى ذنب قُتلت ) إِ إِن وما ضاع شعرى ( فيكم ) حين قلته (دي بلِّي وأُبيكم ضاع فهو يضوع أحب البديع الحُسن معني وصورة وشعرى, فى ذاك البديع بديع — 20 — وله وقد مر بحانوت حجام فأبصر فيه مليحاً يُفصد فأنشأ: انظر إلى دمه في الطاس حين جرى (\*) نوعاً من الراح في كأس من الذهب حتى إذا غُيبت في كُمِّه يده (\*) كالشمس غابت عن الأبصار في الحُجب

قدد علمت النفسي به ( ما قدَّمت وأخرت ) قلت له متى اللَّقا ققــال لي إلى مجاوبا

( إذا القُبور بعثِرت ) أراد قتلى عامدًا (1)

أما آن للبدر المنير طلوع فتُشرقَ أُوطـــان لــه وربوع

فيا غائبًا ماغابَ إِلاَّ بوجهـــه ولى أبدًا شهوق له وولُوع سأشكر خمًّا زاد فىــه عبادتى (2) وإن كان فيــه ذِلةٌ وخضوع أُصلِّي وعندى للصبابة رقَّة فسكل صلاتي في هواك خشوع

<sup>(1)</sup> بالأصل عمدا .

<sup>(2)</sup> كذا وقد تكون عيادتى وزاد : رام، ومع ذلك يبق المعنى غامضا .

<sup>(3)</sup> فيكم ليست في الأصل ولا بد منها ، وحين قلته تصحفت في الأصل بحين نلته .

<sup>(4)</sup> في الأصل : يداه في كمه ، ونظن أن صوابه ما أثبتناه .

<sup>( 🎖 )</sup> بمجلة الحوليات : أما ترى دمه في الطشت . . . . سلافة الراح . . . وتزيد بيتا هو : او لم تكن من دم المنقود وبقية لما اشتكى خده القانى من اللهب

وبعده : تبت يداعاذلى فوق وجنته . . بعد ذلك يأتى بيت: «حتى إذا دخلت في كمه يده»على هذا النحو، وعجزه كما عندنا، والبيت الأخير يبندي هكذا: ارجع لما قال .

فأذاب ماءُ الخدِّخاء الخال (1) من لی به لبس الملاحة وارنوی وحكى الغزالة مقلة ومقلدا والورْق تعشق منه غضا أَمْلدا وتمنَّت الأَّكواس إأن تتزوَّدا برضا به بدلاً من الجريال (<sup>2)</sup> ظبی مهاب (3) بین مشتبك القنا ألحاظه فيها المنايا والمني "أ ستروه خوفاً منهم أن يفتنا والله ماحطً النقـــابَ ولا رنّي إِلاَّ وتيَّم كلَّ قلب سال لمَّا تطلع في سنا إشراقه والسحر معقدود بعقد أ نطاقه والجور في الأحكام من أخلاقه استلّ سيف اللحظ من أحداقه فعلمت أن اليسوم يوم قتال آه لما حمَّلته في حبـــــه من لِين مَعطِفه وقَسوة قلبـــه

تَبَّتُ يدُّ كتبتُ من فوق وجُنته حمَّالة الحطب انظر كما قال في التنزيل خالقُنا انظر كما قال في التنزيل خالقُنا اخفِض جناحك يا مودى من الرهب — 33 —

أهلال تمر فوق جيد غزال أقضيب بان في كثيب رمال هب النسيم بغصنه الميّال (٢) فاختال بين ترنح ودلال فاختال بين منظره الرّشا يهيم بحسن منظره الرّشا يروى ويرعى في المدامع والحشا قلم الجمال بصحن خديه وشي احكم على أهل الغرام بما تشا وقد المالاح فأنت فيهموال وقد المالاح فأنت فيهموال كلف الفواد بحب أحوى أحور يفتر مسكا عن ختام السكر في فيه يجرى كوثر من جوهم

<sup>(1)</sup> من ممانى الحال : الفوَّاد والرجل الضميف وهما أنسب الممانى بالحال هنا .

<sup>(2)</sup> الحريال : الحمر .

<sup>(\*)</sup> بمجلة الحوليات : عبث النسيم بقده . و هي أولى ، وفيها أول الشطر العاشر : ومر الملاح وفي الشطر 13: كوثر في جوهر . وفي الشطر 17 وتقلدا بدل مقلدا . وفي الشطر 35 خالي البال وفي الشطر 41 تحكما بدلا من محكما .

<sup>(3)</sup> اتبع فيه ما يجرى على الألسنة . والصواب : مهيب .

ألِفَ الصدود فلا سبيل لقربــه أمسِي وأصبح مغرماً صبّاً به

فانى الحشاشة وهو خلو البال

· أسكنته صدرى فتاه وما ارتضى وقضى وقضى بهجرى فارتضيت بما قضى

ووهبت روحى أبتغى منه الرضا

وبذلت نوماً جفنه ما غمُّضا

إلا لكي يحظى بطيف خيال

يا شادِناً في العاشقين محكما

أُحللتَ من سفك الدِّماء محرما

فَرَّقتَ من أَلحاظ جفنك أَسْهما

وقتلت نفساً في الهوى فكأنما سلَّطت ألحاظاً على الآجال

ما ضر لو رحم الغريق بِمزنه

آو لو شنی یعقوبه من حزنه جسمی تساوی فی السقام بجفنه

سبحانَ من فتَنَ العباد بحُسنه وقضى لجسمى فيه بالإعلال

### أرقام الأشبعار في الأوراق وأرقامها في الديوان

رقَّمت أشعار هذه الأوراق بحسب ترتيبها فيها من واحد إلى 33 قصد مقابلتها بما في الديوان إذ كانت الأشعار فيه مُرقَّمة أيضاً. ومن فوائد ذلك معرفة المحتوى الشعرى الذي تضمنته كما قلت سابقاً. وهذه هي تلك الأرقام مسلسلة من 1 إلى 33 ماعدا أرقام الزيادة طبعاً وما يقابلها في الديوان:

126:6106:5120:4114:259:162:1263:10:60:910:88:730:18:103:17:9:16:15:14:34.13109:25:104:24:28:23:122:22:27:2120:30:19:25:115:28:84:27:49:26

85:32 45:31

### التصحيح وتعدد النسخ

بعد ترقيم أشعار الأوراق أجرينا مقابلة بينها وبين نظائرها في الديوان لل فتبين لنا أن بين بعض ألفاظها اختلافاً ، وفحن وفي البعض الآخر تصحيفاً ، ونحن نثبت ذلك فيا يلى :

الديوان 59 : رأيت ظباءً المسك لاتخزن المسكا

الأوراق 1: رأيت ظباء السك لاتمنع المسكا

الديوان 114 : ويقدح في الأحشاء نيران أشواق

الأوراق 2: وتقدح نار البرق نيران أشواقي

بعد بيت : تحسن إلى الخيرى 106

في الأُّوراق زيادة هذا البيت : وما أسهر الظلماء إلا لعلة ليُنشِقني الخيريُّ من نشره عَرفا

الديوان 106 : وما منصني يدرى خلاف اسمه حرفاً

الأَوراق: 5 ولامنطق يدرى خلاف اسمه حرفاً

الديوان 106 : ولولا حياثي واتقائي محله

الأوراق 5: ولولا حيائى واتقائى بخله

الأوراض والعللا

الأوراق 6: فقص لى لحظة الأمراض والعللا

الديوان 126: لو كان ينضح من ماء اللمي نصلا

الأوراق 6: لو كان ينضح من ماء اللمي نهلا

الديوان أ 126 : شوق إليك ولا كلَّفت شوقى قد

الأوراق: 6 شوقى إليكولاحملت شوقى قد

> الديوان 60 والأُوراق و جاء في طرة هذا البيت:

سامحت فی سفك دی باخلا

برشفة من ريقه السلسل

مايلي : باخلا : منصوب بإسقاط الخافض تقديره: لباخل سامحت في سفك دمى ، فهل أبخل من هذا المسامَح بفتح الميم الثانية ، ولايخني مافيه من التكاف . وكان يصبح هذا التقدير لوكان الفعل سمحت كما في الديوان ، ولكن الديوان الليوان 126 : فنص لى لحظة ليس فيه باخلا، بل راضياً فهو لايحتاج لهذا التقدير .

الديوان 60 : أحسن من عصر الديوان 34 : وخط بصدغه للحسن الصبا المقبل واوا اللُّوراق 13 : أَخُطُّ بصدغه للحسن الأوراق 9: أحسن من غصن واو ( بالرفع كأُنه الصبا المقبل نائب فاعل خُطَّ الديمان 60: المبنى للمجهول ، شاكى سلاح القد واللحظ في والهمازة قباله حرب شج عن صبره أعزل للاستفهام ). الأوراق 9: الديوان 9: ظمئت منك لوعد شاكى سلاح القد والنهد والعينيه الاوراق 14: ضحيت منك ن في حرب شيج أعزل لشمس الديوان 60: منسلب الحيلة الديوان 103 : ولا يحمل حلم والصبر لا الضعفا الأَوراق 9: مستلب الحيلة الأوراق 17 : ولايتحمد حلم الضعفا والصبر لا الديوان 103 : ما كنت موصولا لكن سقطت منه الحيلة ." فإفكٌ عصرو صل سلفا الديوان 63 : إلا هوى رد حقى الأوراق 17 : ما كنت موصولا فأبكى عصر وصل عند باطله الأوراق 10 : إلا هوى رد حقى سلفا الديوان 85: بقبلة نسكى أنه عبد باطله وجهك الحسن الديوان 63 : وحاجتي فيك بين الأوراق 32: بقبلة نسكى أنها اليأس والأمل وجهك الحسن . الأُوراق 10 : وحاجتي منك بين عبد الله كنون الخوف والخجل

عضو المجمع من المفرب

### ملاحظات على فياسية لمفاليم يمجرع لېكسير للركنورشوني ضيف

. جمع التكسير هو الجمع الدال على أكثر من اثنين بتغير يلحق مفرده إما في الشكل حركة وسكوناً مثل أسد أُسْد \_ أُمَّة أُمِم ، وإما في الحروف نقصاً وزيادة مثل کتاب کتب \_ رجل رجال \_صديق أصدقاء ـ فتى فتيان . وصيغ جموع التكسير تتكاثر حتى لتبلغ نحو ثلاثين صيغة ، مما يجعل من الصعب وضع أُقيسة لها تضبطها ضبطاً دقيقاً ، ولذلك يظن كثيرون أنها لاتخضع للقياس ، بل تخضع للسماع وحده ، غير أن النحاة حاولوا \_ منذ سيبويه \_ أن يضبطوا القياس في طائفة من تلك الصيغ أو تلك الجموع ، مما جعلها تنقسم إلى قياسية يمكن أن يقاس عليها المشبه لمفردها مما لم يسمع فيه جمع عن العرب ، وسماعية وهي التي سمعت في مفردها ، وتحفظ ، ولا يقاس عليها المشبه له . وقد عني

المجمع – منذ فترة غير قليلة – بمراجعة جموع التكسير في كتب النحو والصرف، واستخلص منها ما يطرد فيه القياس من تلك المجموع ، وبذل في ذلك جهدا خصباً مشكوراً ، غير أنه لم يتسع في بيانها ، وأيضاً فإنه ذكر بعضاً منها دون أمثلة توضحه ، وهو ما دفعني – استكمالا للفائدة العلمية – إلى بيان تلك الأقيسة بياناً تفصيليا في الأرقام : الأقيسة بياناً تفصيليا في الأرقام : المحموعة قرارات المجمع العلمية المنشورة على النحو التالى :

### ٣ ـ قياس جمع الاسسسم الشهدائي المجرد من تاء التانيات

جاء فى هذا القياس أن فعُلَّا المعتل العين كعيْن يجمع على أفعال وفعول، وفى تنبيه لاحق بنفس الصفحة يجمع نحو تاج على تيجان ، ولا يجمع نحو ثوب وريح على

فعول ولا يجمع ميل على فعال: والقياس فى صيغة فعل المعتلة العين بالألف والواو والياء على هذا النحو فيه قصور وإيهام لا يزيلهما إلا تحرير قاعدة فعل المعتل العين وأنه إذا كان معتلاً بالألف مثل تاج ودار جمع على فعلان وفعل فقيل: تيجان ودور :وإذا كان معتلاً بالواو مثل ثوب جمع على أفعال وفيعال: فقيل أثواب وثياب ، وإذا كان معتلاً بالياء مثل عين لم يجمع فقط على أعيان وعيون كما ذكر وإنما يجمع فقط على أعيان وعيون كما ذكر وإنما يجمع أيضًا على أعين وهو جمع يتكرر في القرآن الكريم كثيراً.

وجاء في القياس أن في الكجسم يجمع على أفعال وفعول مثل أجسام وجسوم ، وقيل: إن كلمة ريح لا تجمع على فعول. ولم يذكر قياس جمعها وكان ينبغى أن ينص على أن في الله يجمع على أفعال وفعول إذا كان صحيح العين . أمّا إذا كان معتل العين مثل ريح فإنه يجمع على أفعال مثل العين مثل ريح فإنه يجمع على أفعال مثل ميل وأميال ، وأيضًا على فعال فيقال : رياح ، وكذلك أرياح وأرواح .

وجاء فى القياس أن فُعْلًا مثل برد يجمع على أفعال وفعول وفى التنبيه اللاحق أنه

يكثر في «عود »فِعلان وفي باب «خُصّ »فِعال . وكان ينبغى أن يوضح القياس في باب فُعل وأنّه إذا كان صحيح العين فقياس جمعه أفعال وفعول مثل بُرد وأبراد وبرود وإذا كان معتل العين مثل عود كان جمعه على فِعلَان كما ذكر وعلى أفعال فيقال : عيدان وأعواد وإذا كان مضعفًا مثل خُصّ كان جمعه على جمعه على خِصاص كما ذكر وعلى أفعال فيقال : أخصاص كما ذكر وعلى أفعال فيقال : أخصاص كما يقال : عُش ، فيقال : أخصاص كما يقال : عُش ، وعشاش وأعشاش .

وجاء فى قياس الجمع لفعَل بفتح الفاء والعين مثل جبل وأسد أنه يأتى على أفعال وفعال مثل آساد وجبال ، ولم يذكر أنه يأتى أيضًا على فُعول وفُعْل مثل أسود وأسد.

وذُكر أنَّه يلزم فى جمع فَعل المضعَّف أَن يأْنى على أَفعال مثل عدد وأعداد . ويجمع فعل المعتل مثل عصا \_ ندا \_ رحى على فعول فيقال : عصى بضم العين وكسرها كما يقال : أنداء \_ أندية \_ أرحاء أرحية.

وجاء فى قياس جمع فَعِل مثل نمر ووعِل أنه يأْتى على أفعال فيقال : أنمار وأوعال

ولم يذكر أنه يأتى على فُعول فيقال: نمور ووعول.

وبقية أقيسة جمع الاسم الثلاثي المجرد من تاء التأنيث وهي ستة صحيحة على نحو ما تصورها القرارات المجمعية في قياسية الغالب من جموع التكسير إذ يطرد القياس في جمع فعل الصحيح العين على أفعل أو فعول مثل جمع كلب على أكلب أو كلاب وجمع نسر على نسور . وبالمثل يطرد جمع فعل مثل عنب وفعل مثل إبل وفعل مثل عنت على أفعال فيقال : أعناب وآبال وأعضاد وأعناق . كما يطرد جمع فعل مثل مثل مثل صرد ( طائر كما يطرد جمع فعل فعلان فيقال : صردان .

ولعل في كل ما قدمت ما يوضح الحاجة إلى وضع جدول لبيان أقيسة الجمع للاسم الثلاثي المجرد من تاء التأنيث فقد يكون في ذلك بعض الفائدة .

### جدول لقياس جمع الاسم الثلاثي المجرد من تاء التانيث جمع تكسير

يجْمع فَعْل الصحيح العين مثل كلب ــ نسر على أفعل وفعال أو فعول مثل أكلب وكلاب وأنسر ونسور .

يجمع فَعْل المعتل العين بالأَلف مثل تاج ــ دار على فِعْلَان أَو فُعْل مثل تيجان ــ

يجْمع فَعْل المعتل العين بالواو مثل ثوب على أفعال وفعال مثل: أثواب ـ ثياب .

يجْمع فَعْل المعتل العين بالياء مثل عين على على أفعل وأفعال وفعول مثل أعين \_ أعيان \_ عيون .

يجْمع فِعْل الصحيح العين مثل جِسْم على أَفعال وفعول مثل أُجسام \_ جسوم .

يجْمع فَعْل المعتل العين مثل ربيح على فعال مثل ربياح ، وجاء فيه أربياح وأرواح .

يجْمل فُعْل الصحيح العين مثل بُرْد على أَفعال وفعول مثل: أبراد ــ برود

يُجْمع فُعْل المضعف العين مثل عُش على أفعال وفعال مثل أعشاش \_ عِشَاش .

يُجْمع فُعْل المعتل العين مثل عود على أَفعال وفِعلان مثل: أعواد ــ عِيدان .

يُجْمع فَعل الصحيح العين مثل جبل وأسدعلى أفعال وفِعال أو فعول وفُعْل مثل : أجبال - أسود - أشد .

يُجْمع فعَل المضعف العين مثل عدد ، وضرر على أَفعال مثل أعداد \_ أضرار .

يجْمع فَعل المعتل اللام مثل عصا وندا ورحى على فعول وأفعال وأفعلة مثل عصًى بضم العين وكسرها \_ أنداء \_ أندية \_ أرحاء \_ أرحية .

يجُمع فعِل مثل نبير ووعل على أفعال وفعول . وفعول مثل: أنمار ونمور – أوعال ووعول .

يجْمع فِعل مثل عِنب على أفعال مثل أعناب .

يجْمع فِعِل مثل إبل على أفعال مثل : آبال .

يجْمع فَعُل مثل عضد على أَفعال مثل: وأعضاد.

يجْمع فَمُّل مثل عنق على أفعال مثل أعناق . أ

يجْمع فُعَل مثل صُرَد (طائر كالعصفور) على فِعْلان مثل مِرْدان .

وتجمع فعلة السالمة على فِعال مثل رقبة ورقاب والمعتلة اللام مثل قناة بحذف التاء فيقال: قَنَى وهي حينئذ اسم جنس جمعي.

وتجْمع فُعْلة سالمة ومعتاة على فُعَل مثل غرفة وغرف وخطوة وخطى وللم يذكر أن فعلة السالمة تد تجمع على فِعال مع فُعَل مثل غرفة وغِراف وغرف ورفقة ورِفاق ورُفَق وشذت حُرَة فإنها تجمع على حرائر.

وتجْمع فُعَلة كتخمة على فُعَل فيقال : تُخَم كما يقال في تهمة : تهم .

وذكر أن فِعْلة تجمع على فِعَل سالة ، ومعتلة مثل: كِسْرة وكِسر وقيمة وقيم وحِلْية وخِلىً. ولم يذكر أنها تجمع أيضًا على أفعل مثل: نعمة وأنعم ونِعم.

وتجَّمع فَعِلة على فِعَل مثل : مُعِدَّة ومِعد .

٤ ـ قياس جمع الاسم الثلاثي المزبد بتاء
 التأنيث

### جمع المؤنث السالم

ذكر فى قياس جمع هذا الاسم جمع مؤنث سالمًا أنه يجمع على فَعلات ولم تضبط عين فعلات ولا فاؤها وأيضًا لم يُستقص القياس فى جمع التكسير . والقاعدة أن فعلة بفتح الفاء وسكون العين تجمع على فعلات بفتح عينها إذا كانت

سالمة صحيحة مثل قصعة وسجدة فيقال: قصعات وسجدات وإذا كانت معتلة العين جُمعت على فعلات بسكون عينها مثل روضة ودولة فيقال: روضات ودولات . وإذا كانت معتلة اللهم جُمعت على فعلات بفتح العين وسكونها مثل شهوة وظبية ، فيقال: شَهْوات بسكون الهاء وفتحها ، وظبيات بسكون الباء وفتحها .

وتجْمع فَعَلة سالمة معتلة اللَّام على فعَلات بفتح العين مثل رَقَبة - صلاة فيقال : رقبات وصلوات .

وتجْمع فُعْلة إذا كانت سالمة على فُعْلات بضم العين وتسكينها مثل غرفة فيقال: غرفات بضم الراء وتسكينها وبالمثل إذا كانت معتلة اللهم بالواو مثل خطُوات بضم الطاء وتسكينها فإن كانت معتلة اللهم جُمعت على فُعْلات بسكون العين مثل خُلْية فيقال: كُلْيات بسكون العين مثل خُلْية فيقال: كُلْيات بسكون اللهم ...

ا وتُجْمع فُعَلة كتُخَمة على فُعلَات بفتح العين فيقال: تُخَمات .

وتُجْمِع فِعْلة صحيحة اللّام مثل كِسْرة على فِعْلَات بكسر العين وتسكينها فيقال: كِسْرات بكسر السين وتسكينها ومثلها

نعمة ونعِمات بكسر العين وتسكينها.وإذا كانت معتلة العين واللّم مثل قيمة ـ رشوة جُمعت على فِعُلات بتسكين العين فيقال: قيات ورشوات .

وتُجْمع فَعِلة كمَعِدة على فَعِلات بكسر العين وتسكينها فيقال: مَعْداتٍ.

### جمع التكسين

أما جمع التكسير في جمع فعلة فذكر في قياس جمعها سالمة ومعتلة أنها تجمع على فعال. ويلاحظ أنها وهي سالمة تجمع على فعال وفعل بكسر الفاء وفتح العين مثل قضعة وقصاع وقصع وشذت ضرّة فإنها تجمع على ضرائر وكذلك كتّة (امرأة الأخ أو الابن) تجمع على كنائن.

وتجمع فَعْلة المعتلة العين على فِعال وفُعَل مثل روضة ودولة والجمع رياض ودُوَل .

ولعل فى دل ذلك ما يوضح الحاجة إلى وضع جدول لبيان أقيسة الجمع المالم ، والمكسر للاسم الثلاثي المزيد بتاء التأنيث على النحو التالى :

جدول لقياس جمع الاسم الثلاثي الزيد بتاء التأنيث جمعا سالما وجمعا مكسرا

| وعلى فِعال وفعل مثل غِراف وغرَّف وشُدُت<br>مُنا حرة ، فإنها تنجمع على حرائر | اشهیه - شهی اواب وعلی فعل بحذف التاء قتی - مهی                                                                                                         | ضرة فيانها تجمع على ضرائر<br>وعلى فيعال مثل ظباء أو أفعلة وفعل مثل | وعلى فعال وفعل مثل قصاع وقصع ومشنت                                     | جمع التكسير       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| مهوات<br>على فعُلات بضم العين وسكونها مثل غُرْفات                           | طبيات ــ شهوات   الشهية ــ شهى على فعلات بفتيح العين مثل رقبات   وعلى فعل مثل رقاب على فعلات بفتيح العين مثل قنوات   وعلى فعل بحذف الناء قُنَّى ــ مهى | دولات<br>على فعُلات بفتيح العين وسكونها مثل :                      | اً على فعلات بفتح العين مثل قَصَعات<br>على فعلات بسكون العين مثل روضات | جمع المؤنث السالم |
| وتبجمع فعلة السالة مثل غرقه                                                 | تجمع فعلة السالة مثل رقبة<br>تجمع فعلة معتلة اللام مثل قناة ، مهاة                                                                                     | تجمع فعلة معتلة اللام مثل ظبية شهوة                                | تجمع فعلة سالة مثل قَصْهة<br>تجمع فعلة معتلة العين مثل روضة - دولة     | المفردة           |

|                                            | معدات                                        | -                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| تَجْمع فَعِلة مثل مُعدة                    | على فعُلات بكسر العين وسكونها مثل –          | وعلى فعل مثل معك              |
| رشموة                                      | ر شموات                                      |                               |
| تتحمع فعلة المعتلة العسر أو اللام مثل قسمة | على فعلات يسكون العين مثل قيات -             | ا وعلى فيعل مثيل قيم – رشي    |
|                                            | . نعمات                                      |                               |
| تجمع فعكة السالة مثل نعمة                  | على فِمْلات بكسر العين وسكونها مثل –         | وعلى أفعل وفعل مثل أنعم - نعم |
| مَجْمع فَعَلَة مثل تَهُمة                  | على فمعلات بفتح العين مثل تُهَمات            | وعلى فعل مثل تهم              |
| تجمع فعلة المعتلة اللام بالياء مثل كلية    | على فغلات بسكون العين مثل كُلْيات            | وعلى فعل مشل كلًى             |
| تجمع فعلة المعتلة اللام بالواو مثل خطوة    | خطوة على فتمالات بضم العين وسكونها مثل خطوات | وعلى فعل مثل خطي              |
| المفردة                                    | جمع المؤنث السالم                            | جمع التكسير                   |
|                                            |                                              |                               |

٢ - قياس جمع الاسم الرباعى الذى ثالثة حرف مد زائد

جاء في هذا الجمع ما يلي:

يجْمع فَعال كزمان وفِعال كحمار وإزار وفعيل كقضيب ورغيف على أَفعلة وفُعل ( وفُعلان أيضا في باب فعيل ) .

يجْمع فَعول كعمود مذكرا على أَفعلة وفُعُل وفِعْلَان .

يجْمع المؤنث المعنوى منها كعَناق \_ ( الأُنثي من أُولاد المعز ) وذِراع على أَفْعل .

يجْمع المؤنث منها بالتاء بالألف والتاء ( أى جمع مؤنث سالما ) وعلى فعائل أيضا .

### تنبيهان:

١ - لم يحى فعل في المضاعف ولا في المعتل اللام واقتصروا فيهما على بناء القلة
 كأعنة وأكسية .

٢-يقلب مد المونث الزائد الثالث همزةً
 ف فعائل والأصل يبتى ».

ويلاحظ في هذه القواعد ضرب من الإجمال من شأنه أن يبهم بعض جوانبها، وأنه لم تذكر أحيانًا أمثلة للجموع القياسية.

وقد أُسقطت فُعال بضم الفاء من الفواعد ولم تبحرَّرْ قاعدة فِعال بِفتح الفاءِ وكسرها فقد كان ينبغي أن يذكر أنه يجمع على أَفعلة وفُعل بشرط أَن يكون مذكرًا غير مضاعف ولا معتل اللَّام كما اتضح بعد ذكر قاعدتها العامة ، فإنه حين يكون مؤنثًا تأنينًا معنويًّا يجمع على أفعل مثل عِناق وأعنق وذِراع وأذرع وحين يكون مونشًا تأنيثًا لفظيًّا بالتاء يجمع جمع مؤنث سالمًا أو جمع تكسير على فعائل مثل حمامة وحمائم ورسالة ورسائل وحين يكون مضعفًا أو معتل اللَّام يجمع على أَفعلة مثل غطاء وأُغطية وسنان وأسنة وكساء وأكسية . كما جاءً في قواعد الجمع يجمع فعيل على أفعلة وفُعل وفِعْلان مثل رغيفُ وأَرغفة ورغف ورغفان.وتُرك أَفاعل مثل بعير وأَباعر وأَفعلاء مثل نصيب وأنصباء . وإذا كان فعيل مؤنثا بالتاء جمع على فعائل مثل قبيلة وقبائل وصحيفة وصحائف وإذا كان مضاعفًا جمع على أَفعلاء وفعال مثل شديد وأَشدَّاء وشِداد. وإذا كان معتل اللَّام جمع على أَفعلاء مثل غنيّ وأغنياء. ويجْمع فعوّل مذكرا كما جاء في قواعد الجمع على أَفعلة وفُعل وفِعْلان

مثل عمود وأعمدة وعمّد وعمدان.ويجمع أيضًا على فَعَل مثل عَمَد.وينبغي أن يضاف إلى ما تقدم القياس في جمع فُعال بضم الفاء. ومن كل ما سبق نستطيع أن نضع الجدول التالى:

### جدول لقياس جمع الاسم الرباعي الذي ثالثه حرف مد زائد

يجْمع فَعال بفتح الفاء وكسرها مذكراً غير مضاعف ولا معتل اللّام على أفعلة ونعل مثل زمان وأزمنة وحمار وأحمرة ، وكتاب وكتب وقذال وقُذُل .

يجْمع فَعال بفتح الفاءِ وكسرها مؤنثًا تأنيثًا معنويًّا على أفعل وفُعل مثل أتان وآتن وأتن .

يجْمع فِعال بفتح الفاء وكسرها مؤنثًا تأنيثًا لفظيًّا بالتاء جمع مؤنث سالمًا وجمع تكسير على فعائِل مثل جِنازة وجنازات وجنائز ورسالة ورسالات ورسائل.

يجْمع فعال بفتح الفاء وكسرها مضاعفًا أو معتل اللّام على أفعلة مثل غطاء وأغطية سنان وأسنة ـ وكساء وأكسية .

يجمع فُعال بضم الفاء مذكرًا صحيح

العين على أَفعلة وفِعْلَان مثل غراب وأَغربة وغِربان .

يجْمع فُعال بضم الفاء مونثًا تأنينًا معنويًّا على أَفعُل مثل كُراع وأكرُع.

يجْمع فُعال بضم الفاء مؤنثًا بالتاء على فعائل مثل ذُوَّابة وذوائب .

يجْمع فْعال بضم الفاء معتل العين على فُعْل وأَفعلة مثل رُواق ورُوق وأَروقة .

يجْمع فعيل مذكرًا على أَفْعلة وفُكُل وفُعُل وفُعُل مثل: رغيف وأَرغفة ورغُف ورُغُف ورُغُف ورغُف ورغُف ورغُفان وأيضًا على أَفاعل مثل بعير وأباعر وعلى أَفعلاء مثل نصيب وأنصباء.

يجْمع فعيل مؤنثًا بالتاءِ على فعائل مثل قبيلة وقبائل ويجمع نادرا على فُعُل أيضًا مثل صحيفة وصحائف وصحف.

يُّجْمع فَعول مذكرا على أَفعلة وفُعل وفَعل وفَعل وفَعل وفِعْلان مثل عمود وأَعمدة وعُمُد وعَمدان .

٧ - قياس جمع الصفة الرباعية التي ثالثها
 حرف مد زائد

يلاحظ هنا مالاحظناه في رقم ٦ من الإِجمال أَحيانًا النَّفْضِي إِلَى الإِجمال وَأَنْه

وذكر أن « فُعال » مثل شجاع يجمع على فُعلاء وفعال مثل شُجَعاء وشِجاع بكسر الشين وهو يجمع أيضًا على فِعْله « مثلثة » وفعَلة محركة وفُعُلَان فيقال: شُجْعة ، وشُجْعان .

وتجمع فُعالة على فعال وفعادل مثل شجاعة وشجاع وشجاع وشجاع وشُجع مؤنثة \_

على فِعال وفعائل ولم يذكر أن فعيلة التي بمعنى مفعول تجمع أيضا على فعائل مثل ذبيحة وذبائح .

وذُكر أنه يجمع فعيل بمعنى فاعل المضاعف كشديد والمعتل اللّام كنبيّ على أفعلاء مثل أشداء – أنبياء . ولم يذكر أن المضاعف يجمع على فعال مثل شديد وشداد وأن المعتل اللّام يجمع على فُعْلَان مثل صبى وصُبيان بكسر الصاد وضمها ، أوأيضا يجمع على فِعْلة مثل صبية .

وذُكر أنه يجمع فعيل كجريح بمعنى مفعول على فَعْلى وأشير إلى أن ذلك بقرار مجمعى وقد نص عليه سيبويه (٢١٣/٢) والرضى (٢١٣/٢) ويجمع أيضًا مثل فعيل كجريح على فعلاء وفعالى مثل أسير وأسرى وأسرى وأسراء وأسارى .

وجاء أنه يجمع فعول بمعنى فاعل ( للمذكر والمونث ) على فعل وأيضًا على فعائل للمؤنث فقط ولم يشترط أن يكون صحيح اللّام فإن مثل عدو يجمع على أفعال مثل عدو وأعداء وعلى أفاعل مثل عدو وأعام وعلى فعل مثل عدو وأعام وعلى فعل مثل عدو وأعام وعلى فعل مثل عدو وعلى .

وذُكر أنه يجمع فعال كجبان ورداح (سمينة ) بمعنى فاعل (للمذكر والمؤنث) على فعُل وفُعلاء ولم يذكر أنه حين يكون معنل العين يجمع على فُعْل مثل عوان وعون . وذُكر أنه لا تلحق التاء الفارقة فعيلا بمعنى مفعول ولا فعولا بمعنى فاعل وأجاز المجمع ذلك فيا بعد . . . وحرى أن نسوق إجدولاً للصفة الرباعية المذكورة على النمط التالى .

يجْمع فعول بمعنى فاعل ( للمذكر – والمؤنث ) غير معتل اللّام على فُعُل و (للمؤنث فقط ) على فعائل مثل عطوف وعُطُف ، وعجوز وعجائز .

يجْمع فعول بمعنى فاعل ( للمذكر – والمؤنث ) معتل اللّام على أفعال وأفاعل وفِعَل مثل عدو وأعداء وأعاد وعِدًى .

يجمع فَعال معنى فاعل (للمذكر، والمؤنث) صحيح العين على فُعُل وفعلاء مثل صَناع وصُنُع وجبان وجُبَناء ،

يجْمع فَعال بمعنى فاعل (للمذكر والمؤنث) معتل العين على فُعْل مثل جواد وجُود وعوان وعون .

يجمع فِعال بمعنى فاعل (للمذكر والمؤنث)

على فُعل وفعائل مثل كِناز ( مكتنز ــ أُومكتنزة اللحم ) وكُنُز .

## ٨ - قياس جمع الرباعى بزيادة ألف فاعل وفاعلاء

يلاحظ هنا أيضًا شيء من الإجمال ، وأنه لم تذكر دائمًا أمثلة الجموع القياسية ولم يذكر في فاعل مثل خاتم أنه قديجمع على فواعيل مثل فواعل ولم يذكر في جمن فاعل وصفًا لمذكر غير معتل اللام أنه قد يجمع على فعلة مثل حاجب وحجبة وأفعال مثل بار وأبرار وعلى فعول مثل شاهد وشهود . ويحسن أن يوضع لهذا الجمع جدول كالجداول السابقة .

### جدول جمع الرباعي بزيادة ألف فاعل وفاعلاء

يُجْمع فاعك بفتح العين على فواعل ، وفواعيل مثل خاتم وخواتم .

يُجْمع فاعِل اسما على فواعل مثل حاجب وحواجب .

يُجْمع فاعل وصفًا ( لمذكر ) غير معتل اللّام على فُعَّل وفُعلاء مثل شاهد وشُهَّد وشهداء وأيضا على فُعوك مثل شهود وعلى أفعال مثل بار وأبرار وعلى فعَلة مثل بار وبررة وقاتل وقتلة .

يُجْمع فاعل وصفا ( لمذكر ) معتل اللّام على فعلة مثل قاض وقضاة ورام ورماة . تُجْمع فاعنة وفاعل ( للمؤنث ) ولمذكر ما كايعقل على فُعَّل وفواعل مثل حاسر وحواسر ونائمة ونُوَّم ونوائم وباذل صفة للبعير في سنته التاسعة وبوازل .

تجمع فاعلاء على فواعل مثل قاصِعاء (حجر اليربوع) وقواصع .

العياس جمع فُعُكان (مثلثة الفاء)
 يلاحظ هنا أيضًا ما لاحظناه آنفًا من
 لإجدل وأنه لاتذكر جميع أمثلة الجموع
 القياسية .

وقد ذُكر أن يجمع فعكان فعلى مثل سكُران سكرى وفعلان فعلانة مثل ندمان ندمانة على فعلى وفعلان فعلانة مثل ندمان ندمانه ولم على فعانى وفعال فيقال: سكارى وفيدام ولم يدكر أن سكرن تجسع أيضًا على شكارى بضم السين وسكُرى وأيضًا لم يذكر أنه يُجْمع ندمان على ندَّه ، وذُكر أنه يُجْمع ندمان على ندَّه ، وذُكر أنه يُجْمع نبسن و معلانة مثل خمصان ( ضامر للمشرف فعلانة على فعال فيقال: خماص وثم يذكر أن فعلانة تجمع أيضًا على فعائل

فيقال: خمائص. ويحسن أن يوضع لذلك كله جدول كالجداول الماضية على النحو التالى:

جدول لقياس جمع فعلان ( مثلثة الغاء )

يُجْمع كُنعلان مثلث الفاء ( غير علم مرتجل ) على فعالين مثل سلطان وسلاطين وشيطان وشياطين .

يُجْمع فَعُلان فعْلى على فَعالى بفتح الفاء وضمها وفِعال وفَعْلى مثل عَجْلَان وعَجالى رعِجال وعَجْلى وعطشان وعَطاشى وعِطاش وعطشى .

يُجْمع فَعْلان فعلانة على فعالى وفِعال وفِعال وفِعال وفُعال مثل ندمان ونكداى وفِدام ونُدَّام .

يُجْمع فُمُّلَان وفُعُلَانة على فِعال مثل خُمُصان وخُمُصانة وخِماص وأَيضًا تجمع فعلانة على فعائل فيقال: خمائص.

ولعلى - بكل ماقدمت - أكون قد استطعت تحرير قياسية الغالب من جمع التكسير في الصيغ السابقة تحريرًا سديدا.

شوقى ضيف

# تراثنا للغوى في حاجة إلى لتحديب للدكتور رمضان عبدالتواب

للغويون والنحاة العرب منذ أواخسر القرن

الأول الهجرى ، بدراسة الفصيحي ، وهى تلك اللغة الأدبية المشتركة بين مختلف القبائل العربية ، تلك اللغة التي سمل بها الشعراء خواطرهم ، ومظاهر الحياة من حولهم ، كمَّا استخدمهَا الخطباء في محافلهم وأسواقهم الأدبية ، ثم توجها القرآن الكرم : فأنز له الله تعالى بأعلى ما تصبو إليههذه اللغة من مستوى. . ومنذ ذلك الحس . ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكريم ، وأجبه النحاة واللغويون فى دراستها ، وتحديد معالمها من نواحي الأصوات ، والصيغ والأبنية ، والدلالة ، وتركيب الحملة، ووظيفة الكلمة في داخل هذا التركيب.

وقد نشأت الدراسات اللغوية عند العرب بين كثير من الدراسات ، اأي قامت لخدمة الدين الإسلامي ، ولغرض فهم القرآن الكرحم ، المصدر الأول للتشريع الإسلامي ، ودستور المسلمين ، فقد أدت الحاجة إلى معرفة معانى الألفاظ الغريبة

في القرآن الكريم ، إلى دراسة الشعر العربي للاستشهاد به على تلك المعانى ، فالسبب في الاشتغال بدراسة هذا الشعر فى العصور الإسلامية الأولى ، كان ــ فيما أعتقد ــ هو الحاجة إلى شرح الكلمات الصعبة من القرآن الكريم ، وتفسيرها بالشواهد الشعرية .

ومن المعروف أن القرآن الكرىم ، أنزل بلغة فصحى ، تعلو عن مستوى العامة من العرب ، ولذلك أخذ الناس أ في الصدر الأول من الإسلام ، يسألون كبار الصحابة عن تفسير آياته وغريب ألفاظه . وتحدثنا الروايات الإسلامية بأن الناس كانوا يسألون الصحابي المشهور «عبد الله بن عباس » رضي الله تعالى عنهما ، عن معنى ألفاظ معينة من القرآن الكريم ، فيفسرها للناس ، ويستشهد على تفسيرها بأبيات من الشعر العربى ، وقد جمعت هذه الأسثلة وإجاباتها في كتاب مستقل ، باسم : « سؤالات نافع بن الأزرق» ونشرها اللكتور إبراهيم السامرائى ، ببغداد سنة ١٩٦٨ م ، كما ذكرها جلال الدين

السيوطى ، فى النوع السادس والثلاثين من كتابة : « الإتقان فى علوم القرآن » (١٦ .

و يمكننا لذلك أن نعد تفسير ابن عباس القرآن الكريم ، على هذا النحو، نواة للمعاجم العربية ، فقد بدأت الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللغة ، بالبحث عن معانى الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، ولذلك نجد التآليف الأولى في المعاجم ، كانت تحمل التآليف الأولى في المعاجم ، وأقدم مؤلف اسم : « غريب القرآن » ، وأقدم مؤلف يحمل هذا الاسم ، هو لأبي سعيد أبان بن يغلب بن رباح البكرى ، المتوفي سنة ١٤ ١هـ ٢٥ تغلب بن رباح البكرى ، المتوفي سنة ١٤ هـ ٢٥ تعليد أبان بن

وخلص اللغويون العرب من ذلك ، شيئا فشيئا ، إلى دراسة ألفاظ الشعر ، واستخراج معانيها ، على غرار مافى كتاب : « المعانى الكيير » لابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة ٢٧٦ه كما ساح الرعيل الأول من اللغويين ، فى الحزيرة العربية ، يجمعون اللغة من أفواه العرب ، فقد روى عن الكسائى المتوفى سنة ١٨٩ ه ، أنه أنفذ خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب ، سوى ماحفظ (٢٠)

و تتر دد فی مؤلفات هؤلاء اللغوین العرب القدامی أسهاء كثیر من البدو الفصحاء، الذین تلقوا اللغة عنهم ، مثل : أبی تمام الأعرابی ، وأبی ثروان العكلی ، وأبی الجراح العقیلی ، وأبی جمیل الكلابی ، وأبی حزام

العكلى ، وأبي شنبل الأعرابي ، وأبي صاعد الكلابي ، وأبي الغمر العقيلي ، وأبي مهدية الكلابي ، وأبي مهدي الباهلي ، وأبي مهدية الكلابي ، وغيرهم ، ببل لقد تلقوا اللغة أحيانا عن الأعرابيات ، مثل : أم الحمارس البكرية ، وغنية الكلابية، وقريبة الأسدية ، وغيرهن . أ

وانتشرت في تلك الفترة المبكرة ، طريقة تأليف الرسائل اللغوية الصغيرة ، ذات الموضوع الواحد ، وممن بقي لنا شيء من تآليفهم على هذه الطريقة ، في تلك الفترة : الأصمعي المتوفى سنة ٢١٦ هـ ، فقد نشر له «أوجست هفتر » كتابى : «خاق الإنسان» و « الإبل » ، في ليزج سنة ١٩٠٥ م ، وكتاب : «الحيل » ، في فينا سنة ١٨٩٥ م وكتاب « الشاء » في فينا سنة ١٨٩٦ م كا نشر له « رو دلف جاير » كتاب : «الوحوش » في فينا سنة ١٨٩٦ م ، ونشر له « موللر » كتاب : «الفرق » في فينا سنة ١٨٨٧ م ، ونشر له « موللر » كتاب : « الفرق » في فينا سنة ١٨٨٧ م ، و النبات والشجر » في بروت سنة ١٩١٤ م .

ومثل الأصمعي، معاصره : أبو زيد الأنصارى المتوفى سنة ٢١٤ هـ ، الذي بقي لنا من مؤلفاته اللغوية ، ذات الموضوع الواحد : كتاب « المطر » نشره « جوتهايل »

<sup>(</sup>١) وانظر بعضها في الكامل للمبرد ٣ / ٢٣٢ – ٢٢٨ وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٧٦ – ٩٨

<sup>(</sup>٢) انظر : معجم الأدباء ١٠٨٠)

<sup>(</sup>٣) أنظر : إنباء الرواء ٢ - ٨٥٧

فى نيوريوك سنة ١٨٩٥ م ، ثم نشرة «لويس ئايخو » فى بىروت سنة ١٩١٤ م ، وكتاب « الهمز » نشره « لويس شيخو » في بيروت سنة ۱۹۱۰ م ، وكتاب « اللبأواللبن » نشره « او يس شيخو » فى بيروت سنة ١٩١٤ م ، وكتاب « النوادر في اللغة » نشره سعيد الخورى الشرتونى ، فى ببروت سنة ١٨٩٤ م ويطول بنا القول ، أو تتبعنا ما وصل إلينا ، من مؤلفات لغوية ، ذات مرضوع واحد، لعلماء عاشوا في هذالفترة ، كابن الكلبي المتوفى سنة ٢٠٤ ه ، والفراء المتوفى سنة ۲۰۷ ه ، و أنى تعبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢١٠ ه ، وابن الأعرابي المتوفى سنة ٢٣١ ه ، وأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ ﻫ وابن السكيٰت المتوفى سنة ٤٤٤ ه .

وقد عاش إلى جانب هؤلاء كذلك علماء آخرون ، ألفوا معاجم شاملة للغة العربية ، غير متخصصة في موضوع واحد، كالحليل ابن أحمد الفراهيدى المتوفى سنة ١٧٥ ه ، الذي ألف معجم « العين » ، وقد طبع جزء ، صغير منه ، بتحقيق الدكتور عبد الله درويش في بغداد سنة ١٩٦٧ م ، ثم صدر هذا الجزء مرة أخرى في بغداد سنة ١٩٦٠ م بتحقيق الدكتور مهدى المخزومي والدكتور إبراهيم الدكتور مهدى المخلومي والدكتور إبراهيم السامرائي . وبعد الخليل بزمن يسير جا، السامرائي . وبعد الخليل بزمن يسير جا، أبو عمرو الشيباني المتوفى سنة ٢٠٦ ه ، وألف معجم الحيم بعناية عمصر سنة ١٩٧٥ م

وبعد هذه الفترة الأولى توقفت حركة جمع اللغة ، واقتصر جهد اللاحقين من اللغويين ، على تنظيم تلك المادة التي جمعها السابقون ، وتبوبها طبقاً لمناهج مختلفة ، فنشأت عندنا ثلاثة أُنواع ،ن المعاجم العربية ، أحدها : ينظم المادة على حسب المعانى والموضوعات بجمع تلك الرسائل اللغوية والمفردة – التي تحدثنا عنها من قبل ـف مؤلف واحد ، يضم أبوابا تشبه عناوينها عناوين الرسائل القديمة ، ومن هذا النوع من المعاجم: « الألفاظ الكتابية » لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى المتوفى سنة ٣٢٠ ه، وقد طبع عدة طيعات آخرها بتحقيق النكتور البدراوى زهران سنة ۱۹۸۰ م ، ومعجم « متخبر الألفاظ » لا بن فارس اللغوى المتوفى سنة ه ۳۹۰ م نشره هلال ناجي في بغداد سنة ۱۹۷۰ م ، وكتاب « التلخيص في معرفة أسهاء الأشياء ۽ لأبي هلال العسكري المترفي بعد سنة ٣٩٥ هـ ، نشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ١٩٦٩ م ، و « مبادئ اللغة » للخطيب الإسكافي سينة ٢١١ ه ، نشر بالقاهرة سنة ١٣٢٥ ه ، و « فقه اللغة » لأبي منصور الثعالبي المترفى سنة ٢٩٩ هـ ، [ طبع أكثر من مرة بالقاهرة وغيرها . وأهم كتب هذا النوع من المعاجم هو كتاب « المخصص في اللغة » لا بن سيده الأندلسي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ ، وقد طبع في ١٧ سفرآ بالقاهرة سنة ١٣١٦ ه . .

والنوع الثانى من المعاجم العربية ، يرتب المادة اللغرية، على حسب نخارج الأصوات، وطريقة التقالية ، مثل تقليب مادة الضاد والراء - الباء مثلا ، على : ضرب ـ ضمر ـ ربض –رضب – بضر – برض ، وغر ذلك . وقد سار على هذه الطريقة كتاب « العمن » للخليل بن أحسد الفراهيدي . الذي كان من الرعيل الأون من اللغريين العرب ، وتابعة على ذلك كثيرون منهم : أبو منصور الأرهري المتوفى سنة ٣٧٠ ه فى كتايه : « تهذيب اللغة » الذي نشر ته الدار المصرية للتأليف والترجسة والنشر ، بتحقيق عبه السسلام هارون وآخرين بالقاهرة سنة ١٩٦٤ – ١٩٦٧ م ، وكذلك ابن سيده الأندلسي ، صاحب كتاب « الخدص » السابق ، الذي ألف كتاباً آخر على طربقة كتاب « العين » وهو «المحكم والحيط الأعظم ، وقد نشر معهد المخطوطات جامعة الدول العربية بالقاهرة سبعة أجزاء منه حيم الآن.

أما الذع الذات من المعاجم فإنه يرتب الهادة اللغوية ، على الترتيب الهجائى المعروف أنا . إما خسب الأصل الأول للكامة . كما فعل الزنحشرى المترفى سنة ١٣٨ ه في كتابه ، أساس البلاغة ، و لفيومى المتوفى سنة ٧٧٧ ه . في كتاب : ، المصباح المنير ، . وإما خسب الأصل الأخير للكلمة ، في مراعاة الأصل الأول أيضا . وقد كان المشهور عند الدارسين . فيأن مبتدع هذا المشهور عند الدارسين . فيأن مبتدع هذا

الترتيب هو الجوهرى المتوفى حوالى سنة • • ٤ ه بناء على ماذكره هو فى مقدمة معجمه : 
« تاج اللغة وصحاح العربية » ومن قوله : 
« على ترتيب لم أسبق إليه ، وتهذيب لم أغلب عليه » ، غير أننا اكتشفنا حديثا ، معجما أقدم منه ، هو : « التقفية » لأبي بشر اليمان ابن أبي اليمان البندنيجي المتوفى ٢٨٤ ه ، وقد حققه تلميذى الدكتور خليل العطية وفقد حققه تلميذى الدكتور خليل العطية ونشره فى بغداد سنة ١٩٧٦ م ، وهو يسير ونشره فى بغداد سنة ١٩٧٦ م ، وهو يسير الكلمة ، وأغلب الظن أن اللغويين اختاروا على اختيار قافيته في شعره .

وممن سار على هذا الترتيب كذلك: ابن منظور الإفريق المصرى المتوفى سنة ٧١١ ه في معجمة المشهور: «أسان العرب «الذى طبع في بولاق سنة ١٣٠٠ – ١٣٠٠ ه في عشرين جزءا . كما طبع في بيروت سنة ١٩٥٥ م في خمسة عشر مجلدا . وكذلك مجد الدين الفيروز ابادى المتوفى سنة ٧١٨ ه . في معجمه الذى طبقت شهرته الآفاق ، وهو: «القامرس المحيط » وقد شرحه «الزبيدى » المتوفى سنة ١٢٠٥ ه . ألا القامرس المحيط » وقد شرحه «الزبيدى » المتوفى سنة ١٢٠٥ ه . ألى كتابه : « تاج العروس » .

هذا أحد جوانب تراثنا اللغوى فى العربية ، وهو جانب من اللغة ، أو «المعجم» ولا ينكر أحد ما بذله أسلافنا فيه ، من لحيد الكبير ، وفى البحث والتنقيب ، والجمع

والترتيب ، غير أنه لم نخل من بعض البروب التي نلخص آهمها فيما يل :

١ - مادة هذه المعاجم الأغرية ، قد جمعها الرعيل الأول من اللغويين . ثم ترقفت حركة النبح هذه بعد فترة ، واقتصر جهد العلماء بعد ذلك ، على تبويب هذه المادة وعرضها بطرق مختلفة ، وبذلك أغفلوا ناحية مهمة ، من نراحى الدراسات اللغوية ، تلك هي ناحية التطور اللغوى، في نواحي:الأصوات والبنية والدلالة ، والأسلوب ، فلم يحاول مثلاأحدالمر لفين في المعاجم في القرن ألرابع أو الخامس الهجرى مثلاً ، أن يبن لنا تطور معنى الكلمة ، التي جمعها من قبله أحد علماء القرن الثاني الهجري . وبعبارة أخرى : لم يبين لنا المعنى ، الذي كان يفهم من الكلمة فى عَصره ، كما أنه لم يبين لنا كيف كانت تنطق الكدمة ، في لغة التخاطب في عصره ، وليس لدينا في هذا الحال سوى إشارات سريعه ، فيما يسمى يكتنب « لحن العامة » ٢ – قصرر هذه المعاجم في الاستدلال على المعنى بالشواهد أحياناً ، فهي رغم غناها بالشواهد ، من القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والأمثال ، والشعر . فيها الكثير من المواد ، التي تخلو من هذا الشعر خلو ً أناماً ، مما قد يشكاك في صحة ورودها عن العرب ، مثل المراد : كثل وكمتل ، وكندش و، وكندس ، وغيرها .

وهذه الناحيه تستدرك الآن بعمل معجم للغةالعربية، يستمدألفاظه من الشعر والنثر، وهذا المعجم ، بدأه المستشرق الألماني

(أوجست فيشر » A. Fischer في المجمع الأفرى بالقاهرة . ويخرجه الآن نخبة من المستشرقين الألمان ، وعلى رأسهم أستاذنا بروفسور « شد تالر » A. Spitaler . ميونخ.

٣ -- رغم أن شيئاً من اللغات السامية ، كان معروفا للني بعض اللغويين العرب ، فإسم لم يفيدوا من هذه المعرفة . في مقارنة العربية بأخراتها الساءيات ، كالعبرية والآرامية والحبشية ومن الممكن أن تفيد هذه المقارنات فى إلقاء الضوء على الدلالات المركزية والدلالات الحامشية ، لهذه اللفظة أو تلك ، والفصل فى قضية التعريب والمرلد والدخيل وغبرها من المصطلحات التي تمتلي مامعاجمنا العربية، دون تحديد واضح لتلك المصطلحات. ٤ ــ التضيخم الذي نلحظه في المؤلفات المتأخرة ، مثل : « لسان العرب » لابن منظور و « تاج العروس » للزبيدي . والسر في ذلك يرجع ف نظرى الله نقل المادة اللغوية الراحدة ، من أكثر من مصدر. فثلا ينقل صاحب اللسان عن « تهذيب · اللغــة » للأزهرى ، و « المحــكم » لابن سیده ، و « الصحاح » للجوهری ، وكل واحد من هذه المعاجم الثلاثه ، استخدم بعض المصادر الني استخدمها الآخر ، كالغريب المصنف لأنى عبيد ، ولذلك تقابلنا مثلا ، عبارات هذا الكتاب الأخبر في « لساذ العرب » منقولة ثلاث مرات ، عن المصادر الثلاثة المتقدمة.

و - تحاط هذه المعاجم كثيرا ، بين مستوى العربية الفصيحى ، واللهجات القديمة في اللفظ والدلالة ، بلا إشارة إلى ذلك في كثير من الأحيان ، مثل : السراط والوراط والزراط ، يمعنى : الطريق مثلا وكذكرها لكلمة (العجوز » مثلا ، أكثر من سبعين معنى ، من بينهما : الإبرة والحرع ، والسمن ، والقبلة ، واليد اليمني فمن الحالى أن تكون هذه المعانى جميعها فمن الفصيحى وحدها .

٢ - انتاب المادة اللغوية الكثير من التصحيف والتحريف ، بسبب كثرة تعاور النساخ لها على مر العصور . وقدوقع اللغويون العرب ، في وهم هذا التصحيف والتحريف في معاجمهم ، كالتحريف الذي وقع فيه الحوهري صاحب (الصحاح » حين استشهد على أن (اللجز » مقلوب : (اللزج » ببيت ابن مقبل :

يعلون بالمردةوش الورد ضاحية على سعابيب ماء الضالة اللجز

ونسى أن هذا البيت من قصيدة نونية فى ديوان ابن مقبل (١) ، وصحة الروى « اللجن » .

وهذا هو محمد بن المستنير المعروف بقطرب المتوفى سنة ٢٠٦ ه ، يجعل فى كتابه عن «الأضياد» كلمة : «برد» بمعنى :

التبريد والتسخين ، ويسوق على المعنى الثانى شاهدا ، هو قول الشاعر :

عافت الماء في الشتاء فقلنا برديه تصادفيه سمينا (٢٢

ولا شك أن هذا تحريف لعبارة: «بل رديه» من الورود لشرب الماء. قال أبو الطيب اللغوى فى التعليق على هذا البيت «قال قطرب: معنى برديه فى هذا البيت : سخنيه. وقال أبو حاتم: هذا خطأ ، إنما هو بل رديه ، من الورود ، ولكنه أدغم اللام فى الراء ، كما يقرأ: «كلا بل ران على قلوجم » قال أبو الطيب: «وهذا الصحيح وبه يستقيم معنى البيت «» .

ومثل ذلك أيضا ، ماوقع فيه «الفيروز ابادى» صاحب : «القاموس المحيط » حين نقل فى معجمه (ئ) ، أن : السواف ـ كسحاب القثاء ، و داء يأخذ الإبل فتهلك . وما درى الفيروزا بادى أن هذا «القثاء» ليس إلاته حيفا لكلمة : «الفناء» و هو : الهلاك ، الموجود فى المعنى الثانى ، الذى ذكره .

٧ - عدم المنهجية في ترتيب مفردات المادة الواحدة ، فيتحتم على المرء في كثير أ من الأحيان ، أن يقرأ المادة كلنها ، للعثور على بغيته، إذ يلزمك أن تقرأ عشر صفحات في مادة (عرف) ، إذا كنت تبحث مثلا معنى كلمة : «معرفة الفرس» وما شابهذلك .

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن مقبل ۳۰۷

<sup>(</sup>٣) أضداد أبي الطيب ١ / ٨٦

۲ ) أضداد قطرب ۲۵۸

<sup>( ﴾ )</sup> القاموس المحيط (سوف) ٣ / ١٥٥

هذه هي أبرز العيوب في هذا القطاع اللغوى في العربية. وفي مقدورنا بالطبع التغلب على هذه العيوب ، إذا أعدنا التغلب على هذه العيوب ، إذا أعدنا أالنظر مرة أذرى في أرمعاجمنا واللغوية ، أفصنيناها من الحشو والتكرار ، وفصلنا ببن مسترى الفصحي واللهجات القديمة ، ألفاظها ومدلولاتها ، ورتبنا كلمات المادة الراحدة ، ترتببا منهجيا صارما ، وأعدنا الستقراء النصوص القديمة من جديد ، لنخلص استقراء النصوص القديمة من جديد ، لنخلص المده المعاجم مما فيها من تحريف أو تصحيف أو مواد هي من صنع اللغويين ، ولم تجربها ألسنة العرب القدماء .

هذا ، ويعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة على إخراج معجم كبير للغة العربية ، مستخدما المعاجم العربية ، مستخدما كتب الأدب واللغة ، ودواوين الشعراء وقد اتبع في تأليفه منهجا صارما ، تغلب فيه على شي من العيوب السابقة . وقد خرج الحزء الأول من هذا « المعجم الكبير » خاصا عرف الهمزة ، وطبع بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ١٩٧٠م ، وهو جهد يتطلب الكبير من الوقت ، وتعاون يتطلب الكبير من الوقت ، وتعاون

آ هذا هو حانب المعجم فى تراثنا اللغوى الفادة حينا إلى الدراسة الحاصة بنظام الحملة ووظائف الكلهات فى داخل الحمل ، وجدنا

ترثا ضخ ، تباهى به الأمة العربية سائر الأمم في هذا المضهار . وقد وصل إلينا أول كتأب في هذا المحال كاملا ، يهر النفوس ويستحوذ على القلوب ويبعث على الإعجاب بعقلية مبدعه ، و تفكير منشئه ، و هو كتاب سيبويه النحوى البصرى المشهور(المتوفى سنة ١٨٠ هـ) و توالت المؤلفات العربية في هذا الميدان بعد سيبويد ، ومن أهم هذه المؤلفات: كتاب « المقتضب » لأبي العباس آلمبر د( المتوفى سنة ٢٨٥ هـ) ، و « أصول النحو » لأبن السراج( المتوفى سنة ٣١٦ هـ) و « الحمل » للزجاجي ( المتوفى سنة ٣٤٠ هـ) و « المفصل » للزمخشرى( المتوفى سنة ٥٣٨ هـ) و « الإنصاف » لأنى البركات بن الأنبارى (المتوفى سنة ٧٧٥هـ) ، و « شرح المفصل » لأبن يعيش(المتوفى سنة ٦٤٣ ه ( ، و « الألفية » المشهورة ، لأبن مالك ( المتوفى سنة ۲۷۲ هـ) ، وكتب العلامة المصرى « ابن هشام » (المتوفى سنة ٧٦١ هـ)كشذور 🕅 الذهب ، وقطر الندى ، وأوضح المسالك ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، وشرح ً الأشيوني(المتوفى سنة ٨٧٢ هـ) على ألفية ابن مالك ، و « همع الهوامع » لحلال الدين السيوطي(المتوفى سنة ٩١١ هـ)، وغير. ذلك كثير كثير .

وإن من يتضفح هذه المؤلفات الكثيرة يعجب من الحهد المبذول فيها حقاً ، غير أنه يضل وسط الآراء الحدلية النظرية ، الى

لا تغيد كثيرا في الدرس النحوى ، والابتعاد عن الواقع اللغوى إلى الافتراض ، وانظر معى إلى قول الزجاج مثلا: «والمازنى يجيز في : يأيها الرجل ، النصب في الرجل ، ولم يقل بهذا القول أحد من البصريين غيره ، وهو قياس الآن موضع المفرد المنادي نصب فحملت صفته على موضعه . وهذا في غير فحملت صفته على موضعه . وهذا في غير يأيها الرجل جائز عند جميع النحويين . والنحويون لا يقولون إلا : بأيها الرجل ، والمرب لغتها في هذا الرفع ، ولم يرد عنها غير دام.

أن في هذا النص نجد المازنى يبتدع لغة لم تجر على لسان العرب، ويترك الواقع اللغوى إلى افتراضات قياسية ما أنزل الله بها من سلطان ، فإذا كان العرب قد قانوا : يازيد الظريف ، فلا مانع عنا المازنى أن تقول : يأيها الرجل ، وإن لم تقل بذلك العرب !

إلا كصنيع المازنى فى هذا اازمن القديم الا كصنيع من يبتدع قياسا باطلا فى لهجات الخطاب المعاصرة ، ويدعيه على أصحاب هذه اللهجات ، فيجيز أن تجمع كامة: « تاج » على : « أتواج » ، قياسا على جمع مال على أموال ، أو يعكس فيجيز أن تجمع كلمة : « مال » على : « ميلان » ، قياسا على جمع على جمع تاج على تيجان ، وما أشبه ذلك

مما لا يصبح أن يدخل إلا في دائرة الأوهام والخيالات.

وأنت واقع هنا وهناك ، في التراث النحوى ، على كثير من التعليلات الواهية التي لا يسندها قانون لغوى ، أو قاعدة كلية تسرى على مجموعة من اللغات البشرية . وتأمل معى قول الزجاج في تعليل إعراب المثنى من اسم الإشارة واسم الموصول : «فإن قال قائل : فما بالك تقول : أتاني اللذان في الدار ، ورأيت اللذين في الدار ، فتعرب كل مالا يعرب في تثنيته نحو : هذان ، وهذين . وأنت لا تعرب : هذا ، وهؤلاء فالحواب في ذلك أن جميع مالا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى . فاذا ثنيته ، فقد بطل شبه الحرف الذي جاء لمعنى . لأن حروف المعاني لا تثني ٢٥ » .

وقد فات الزجاج أن الجمع يمكن أن يقال فيه ، ما قاله هو في التثنية ، من بطلان شبه الحرف الذي جاء لمعنى ، فالماذا لم يعرب إذن اسم الموصول المجموع مثل: «الذين» ، واسم الإشارة للجمع ، مثل: هؤلاء.

و ايست كل التفسيرات التي قدمها النحاة القدامى ، للظواهر اللغوية فى العربية ، خطلا نحدر الناس منه، أو خطايا نستغفر الله للنحاة العرب من الرقوع فى أدرانها ، وإنما نحدر بعض إشبابنا الباحثين، من الوقوع أسرى

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ٦٤

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ٣٤

لبعض هذه التفسيرات الواهية ، وثدعوهم إلى إعمال العقل في المنقول عن هؤلاء النحاة من مختلف التفسيرات للظواهر اللغوية .

ولسنا فى دعرتنا هذدنخرج كثيرا عن منهج علمائنا القدامى،ورحم الله عبقرى العربية كبار الخليل بن أحمد ، حين « سئل عن العلل التي يعتل بها فى النحو ، فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟فقال: إن العرب نطقت على سميتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله ، وإن لم ينقل ذلك عنها . واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه ، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست ، وإن تكن هناك علة أخرى له ، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم ، دخل دارا محكمة البناء ، عظيمة النظيم والأقسام **ذكلها وق**ف هذا الرجل فى الدار على شيء منها ، قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا . وبلدة ليس مها أثيس وكذا ، ولسبب كذا وكذا ، سنحت له وخطرت بباله ، محتملة لذلك . فجائز أن يكون الحكيم البانى للدار ، فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز أن يكون فعله لغبرتلك العلة . . . فإن سنح لغبرى علة لما عللته من النحو ، هي ألمق مما فَكُر تَه بالمعلول فليأت سا<sup>(۱)</sup> ».

> ومن الأمور التي تلفت النظر ، في تراثنا النحوى الضخم ، خلوه في بعض

الأحيان من الاستقراء الكامل ، لبعض صور الظاهرة الراحدة ، من الظواهر النحوية ، ويكفى أن نذكر هنا بما يقرله النحاة ، منذ أيام سيبريه ، من أن الاستثناء فى الكلام التام غير الموجب المنقطع ، كما في مثالهم المشهور : « ما قام القوم إلا حمارا » بجب فيه نصب المستثنى على لغة أهل الحجاز و مها نزل قول الله تعالى : « ما لهم به من عام إلا اتباع الظن » . أما بنو تميم فإنهم يجيزون فيه الإتباع . كقول زياد بن حسل التميمى :

ليست علمهم إذا يغدون أردية

إلا جياد قسى النبع واللجم (٢)

وليس النحاة على حق في هذا فليس بنو تميم وحدهم فى تجويز الإتباع ﴿هنا . فهذا جُران العودُ النمبري يقرل:

إلا اليعافير وإلا العيس (٢)

كما يقول ضراربن الأزور فى يوم الىمامة عشية لا تغنى الرماح مكانها

ولا النبل إلا المشرق المصمم (٤)

وضرار شاعر من بنی أسد <sup>(ه)</sup> ومثله قول الأخطل التغلبي : "

> فرابية السكران قفر فما لهم مها شبح إلا سلام وحرمل

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو للزجاجي ٢٥

 <sup>(</sup>۲) انظر : الحماسة بشرح المرزوق ق ۷۷ه / ۳۹ ص ۲ / ۱٤

<sup>(</sup> ه ) انظر : جمهرة الأنساب لابن حزم ١٩٣ ( ٤ ) انظر : تاريخ الطبراني ٣ / ٢٩٧

والسلام: الحجارة ، والحرمل: شجر (۱۵ و مثله قول سعد بن مالك بن ضبيعة ، جد طرفة بن العبد البكرى:

والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح إلا الفتى الصبار فى النجدات والفر سالوقاح(٢)

فهذه الأبيات - كما ترى - لشعراء من نمير ، وأسد ، وتغلب ، وبكر ، وغيرها كثير ، يثبت أن استقراء النحاة العرب لهذه الظاهرة،كان استقراء ناقصا ,

ومن العجب قول المرزوقى فى شرح هذين البيتين الأخيرين : « إلا الفتى ، إرتفع على أنه بدل من التخيل ، وهذه لغة تميم ».

بل إنه ليلاحظ في هذا التراث النحوى أن فيه متابعة ، تكاد تكون كاملة ، لكثير مما جاء به سيبويه في كتابه ، دون تمحيص أو تدقيق ، على ما في بعض مسائله أحيانا من الحطأ المبنى على تحريف في الرواية أو تغيير في الشواهد العربية . وهذا مثال واحد ، من أمثلة كثيرة ، يدل على صدق ما نذهب إليه :

يرى النحاة العرب ، منذ أيام سيبويه أن(كان) الناسخة تحذف وحدها أحيانا

و ذلك بعد أن المصدرية ، في مثل قولك : « أما أنت منطلقا انطلقت » و أصله — كما يقول النحاة – انطلقت لأن كنت منطلقا ثم قدمت اللام وما بعدها على : « انطلقت » للاختصاص ، ثم حذفت اللام للاختصار وحذفت « كان » لذلك فانفصل الضمير ، ثم زيدت (ما) للتعويض ، ثم أدغمت النون في الميم للتقارب .

هكذا يقول النحاة العرب، ويستشهدون على ذلك ، بقول العباس بن مرداس السلمي : []

أبا خراشة أما أنت ذا نفره أ له فإن قومى لم تأكلهم الضبع (٣٥) وقول الشاعر :

إما أقمت وأما أنت مرتحلا

فالله لكلاً ما تأتى وما تلى (ك)

ويبدو أن هذه المسألة، مبنية على تحريف وقع فى بيت العباس بن مرداس السلمى وهو البيت الوحيد الصحيح النسبة ، بين شاهدى هذه المسألة ، لأن البيت الثانى يروى بلا نسبة ، كما أنه يحتوى على عبارات إسلامية ظاهرة ، مما يدل على أنه موضوع بعد وضع القاعدة ، وعلى ضوئها .

وهذا يعنى أن المسألة لا وجود لها في اللغة العربية أصلا ، وأن النحاة وعلى رأسهم

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ص ٢

<sup>(</sup>۳) کتاب سیبویه ۱ / ۱۶۸

<sup>(</sup>٢) شرح المرزوق للحاسة ٢/١٠٥

<sup>(</sup>٤) خزآنة الأدب ٢ / ٨٢

سيبويه أو شيوخه ، قد وقعوا فى التحريف فى بيت العباس بن مرداس وقاسوا عليه أمثلتهم الأخرى، وأن صواب رواية البيت : أبا خراشة إماكنت ذا نفر

فان قومی لم تأكلهم الضبع هكذا: «إما كنت» بدلا من: «أما أنت» التي يزعم النحاة ، منذ أيام سيبويه ، أن البيت يروى بها و «إما » هذه هي: «إن » الشرطية المؤكدة بما الزائدة ، وهي كثيرة في الكلام العربي ، ويأتي بعدها المضارع كقوله تعالى: «إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» والماضي كقول الأبير دارياحي :

إ فلا يبعدنك الله إما تركتنا

حميدا وأودى بعدك المجد والفخر (۱)
ولعل الدليل على صحة ما نقول ،
أن بيت العباس بن مرداس ، يروى
كثيرا فى غير كتب النحو (التى ينقل
بعضها عن بعض) ، بالرواية الصحيحة
وهى : «إما كنت » ويكنى أن تراجع ذلك
فى كتاب العين للخليل بن أحمد ٣٣١/٦
فى كتاب العين للخليل بن أحمد ١١٠/٢
وجمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى
وجمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى
٢٦ وحاسة الخالديين ١٩٨١ وجمهرة
اللغة لأبن فريد ١٣٠٢/١ وشرح منهج
البلاغة لأبن أبى الحديد ١/٣١ ولسان الله العرب (خرش) ١٤٣/٨ والشعراء لأبن قتيبة

(١) الكامل للمير د ١/٥١٠\_

١ / ٣٤٩ والحيوان للجاحظ ٥ / ٢٤ ؛ ٢/٦٤ وغير ذلك :

وهذا مثال ثان يؤكد ما قاناه ، من البتداع بعض النحاة العرب لشئ من القواعد ، بناء على رواية مغيرة لهذا الشاهد أو ذاك من شواهد الشعر ، يقول ابن قتيبة. «وقد رأيت سيبويه يذكر بيتا يحتج به ، في نسق الاسم المنصوب على المخفوض ، على المعنى ، لا على اللفظ ، وهو قول الشاعر معاوى إننا بشر فأسبح

فلسنا بالحبال ولا الحديدا

قال: كأنه أراد: لسنا الحبال ولا الحديدا، فرد الحديد على المعنى قبل دخول الباء. وقد غلط على الشاعر، لأن هذا الشعر كله محفوض، قال الشاعر:

فهها أمة ذهبت ضياعا

يزيد أمير ها و أبو يزيد

آكلتم أرضنا وجردتموها

فهل من قائم أو من حصيد وقد آسهم النساخ فى شيوع الغلط ، وأصبح من الواجب عليها تصحيحه ؛ فقد استشهد ابن عقيل فى شرحة لألفية ابن مالك على جواز نصب المذعول لأجله إذا كان محللًى بالألف واللام ، بقول قريط بن أنيف : نليت لى جم قوما إذا ركبوا

شنوا الإغارة فرسانا وركبانا والبيت على هذه الرواية التى جاءت فى كتاب ابن عقيل، ليس فيها شاهد على هذه المسألة ؛ لأن «الإغارة » مفعول به ،

وليس مفعولا له به والذي في شعر قريط بن أنيف شدوا الإغارة ». ويقول التبريزي في تفسيره : «ويروى شنوا الإغارة » ، أي فرقوها ، ومن روى : شدوا الإغارة ، فليس الإغارة مفعولا به . ولا انتصابها على ذلك ، لكن انتصابها انتصاب المفعول له، أي شدوا الاغارة (دائم »

يبدوا أن ما في كتاب ابن عقيل تحريف المرواية الأخرى: «شدوا » وأن المراد: شدوا الخيل للإغارة ، وإن كان شراح أو شواهده ، كالشيخ عبد المنعم الحرجاوى وااشيخ قطة العدوى ، يريان حذف المفعول به هنا أيضا ، فيقو لان: «إن المعنى أو شنوا أنصهم لأجل الإغارة على العدو » مع أن انذى في المعاجم: «شن العارة» أي أو في في العدو » في في العربية ، في من في العربية ،

أما كتب فقه اللغة العربية ، من تراثنا اللغوى فإنها اللحجاب ألم حمل الإعجاب ألم والإكبار ، إذ يظهر فى شيء غير قليل من قضاياها ، سبق علمائنا القدامي لأحدث النظريات اللغوية فى العصر الحديث ، بألف عام أو يزيد . وعلى رأس هذه الكتب: «الحصائص» و «سرصناعة الإعراب» للإمام ابن جني ( المتوفى سنة ٢٩٦ ه ) و «المصاحبي فى فقه اللغة» لابن فارس اللغوى و «المصاحبي فى فقه اللغة» لابن فارس اللغوى علوم اللغة وأنراعها » للإمام السيوطي علوم اللغة وأنراعها » للإمام السيوطي

(المترفى سنة ٩١١ هر)، ففى هذه الكتب وغيرها ، علم كثير ، ونظريات لغوية ، تقف شامخة أمام ما وصل إليه العلماء ، فى عصر التكنولوجيا الحديثة ، والعقول، إلى الكنرونية.

[الأعنال هؤلاء العالماء ، بشيّ من التعليلات الواهية ، والحدل العقيم ، والسمع معى الواهية ، والحدل العقيم ، والسمع معى الى قول ابن جنى ، متسائلا : لماذا رفع الفاعل ونصب المفعول ؟ ثم يجيب بقوله: [«لأن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقا. يكون له مفعولات كثيرة ، قرقع الفاعل لقلته ، ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقاون :

كما يقول ابن جبى فى موضع آخو:

الماذا يكثر الأصل الثلاثى فى اللغة العربية ،
دون الرباعى والحماسى ؟ الحواب هو:
لأنه حرف يمتدأ به ، وحرف يحشى به . وحرف يحشى الثلاثى لقلة حروفه فحسب ، لوكان الثلاثى لكان الثنائى أكثر منه ، لأنه أقل حروفا ، وليس الأمر كذلك ، وأقل منه ما جاء على حرف واحد . . . فتمكن الثلاثى إنما هو لقلة حروفه لعمرى ولشي آخر ، وهو حجز الحشو الذي هو ولشي آخر ، وهو حجز الحشو الذي هو ولتعادى حالهما ، ألا ترى أن المبتلأ ولتعادى حالهما ، ألا ترى أن المبتلأ

لا يكون إلا متحركا ، وأن الموقوف عليه لا يكون إلا ساكنا ؟ فلما تنافرت حالاهما، وسطوا العين حاجزا بينهما، لئلا يفجئوا الحس بضاء ماكان آخا. فيه (١٦)

ويدلك على ما نقول كذلك هذا الحدل العنيف ، الذي يشره ﴿ ابن جني حول الحركة القصيرة ، أهي قبل الحرف ، أو معه ، أو بعده ؟ وبدلا من أن يلجأ إلى التجربة ، أخذ يستخدم منطق أرسطو ، في التدليل على أن الحركة القصيره تقع بعد الحرف ، مثلها في ذلك مثل حروف المه وهي الألف والواو والياء ، فيقول : « واعلم أن الحركة التي يتحدالها الحرف ، لا تخلو أن تكون في المرتبة قبله ، أو ممه أو بعده ، فمحال أن تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف ، إذ او كانت كذلك لما جاز الإدغام في الكلام أصلا ، ألا ترى أنك تقول: قطع ، فتدغم الطاء الأولى فى الثانية ، ولو كانت حركة الطاء الثانية في الرتبة قبلها ، لكانت حاجزة بين الطاء الأولى والطاء الثانية ، ولوكان الأمر كذلك لما جاز إدعام الأولى في الثانية ، فجواز الإدغام في الكلام دلالة · على أن الحركة ليست قبل الحرف المتحرك سها . . . و بقي أن تكون معه أو بعده ،

وفى الفرق بينهما بعض الإشكال ، فالذي يدل على أن حركة الحرف فى المرتبة على أن تجدها فاصله بين المثاين ، أنك تجدها فاصله بين المثاين ، نحو قولك : قصص ، ومضض ، فان ظهر هذان المثلان ، ولم يدغم الأول منهما فى الآخر منهما ، فظهورهما دلالة على فصل واقع بينهما ، وليس ها هنا فصل البتة ، فير الحركة المتأخرة عن الحرف فصل البتة ، فير الحركة المتأخرة عن الحرف

أما أبو على الفارسي ، فأنه لم يتصور إمكان استقلال الحركة بالنطق ، ولم يسقطع أن يفرق بين الصوت العامن والحركة ، هذه التفرقة ، فكان يرى والحركة تحدث مع الحرف يقول ابن بيني : «واستدل أبو على على أن الحركة تحدث مع الحرف بأن النون الساكنة إذا تحركت ، زالت عن الحياشيم إلى الفم ، وكذلك الألف إذا تحركت انقلبت هزة فدل ذلك عنده ، على أن الحركة تحدث مع الحرف ، وهو لعسرى استدلال قوى (٢٥)»

وقد فات أبا على الفارسي ، أن الذي يزول عن الحياشيم إلى الفم ، هو الحركة وليست النون ، وأن الذي يتحرك هو الحسزة ، وليست ألف المد ، لأن ألف المد حركة طويلة ، والحركة لا نحوك .

<sup>(</sup>۱) الحصائص ۱/٥٥

<sup>(</sup>٢) سر سناعة الإعراب ١ / ٣٢

<sup>(</sup> ٣ ) سر صناعة الإعراب ١ / ٣٧ و مع تحسن ابن جتى لرأى أستاذه أبي على الفارسي هنا ، ووصفه دليله بأنه « استدلال قوى » فإنه لم يرتض هذا الرأى في كتابه الخصائص ٢ / ٣٣٤ ورد استدلاله هناك .

ولم تخل هذه الكتب كذلك من داء التصحيف والتحريف ، الذى ابتليت به الكتابة العربية ، منذ القدم ، فقد وقع فى كتاب «المزهر» للسيوطى النص التالى: «قال ابن درستويه فى شرح الفصيح قول العامة نحوى لغوى على وزن: جهل يجهل ، خطأ أو لغة رديئة (١)» «وفى هامشه تعليقا على عبارة: «نحوى على وغيم لغوى » قال محققو المزهر: «المنقف على ضبط هذه العبارة» ؛

وهذا الذي لم يقف أعلى ضيطه تعققو الكتاب ، موجود على الصواب في تصحيح

الفصیح لابن درستویه ، و هو قوله : «فتقول:غوی یغوی علی نحو جهلیمهل (۲۰)»

هذه هي بعض الملاحظات ، الى لم يقصد كاتبها إلى الحصر والاستقصاء ، وإنما هو تنبيه للأذهان ، إلى أنه قد آن الأوان لتنقية تراثنا اللغوى إمن كل هذه الشوائد ، التي تركت آثارها الحذرية ، في وجه اللغة الحسناء ، لغتنا الحميلة .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب .

رمضان عبد التواب

<sup>(</sup>١) المزهر ١/٥٢٢

<sup>(</sup>٢) تصحيح الفصيح ١ / ١١٩

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ظاهرة مفول عروف الجريعة بالكام عيف عف - تعليل - تعانج الاكتورسيان محركة شذف



#### بسم الله الرحمن الرحبم

#### نصهبت

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عليي . سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ المعود خانما للنبييـــن ورحمة للعالمين ، وبعد فإن حروف المعانى في لغتنا العربية الغالدة فــــد ظفرت باهتمام علماء العربية منذ بدء الاشتفال بعلومها في أواخر القصيرن الأول الهجرى ، وأوائل القرن الثاني ، وما زالب موفع اهتمام الباحثي ين والدارسين إلى يومنا هذا ، فألفت فيها الكتب الخاصة بها ، وعقدت لهــــا الغصول والأبواب في أمهات الكتب ، وعولجت في ثنايا كثير من الموالفات .

ومن العلماء الذين أفردوها بموالفات خاصة بها ،وآثارهمبين أيدينا: ب أبو الحسن على بن عيس الرمالي " النحوى ( ت ٣٨٤ ه ) في كتابــــــه " معاثى الحروف " م

- أبو الحسن على بن محمد الهروى النحوى (ت ١٥٥ ه) في كتاب " الأزهبية في معاشى الحروف" •
- أُحمد بن عبد النور بن أُحمد بن راشد الصالقی ( ت ٧٠٣ ه ) فی كتاب ـــه " رصف المبانى في شرح حروف المعاني "
  - أبو محمد حسن بن قاسم بن عبد الله المرادى (ت ٧٤٩ه) في كتابـــه ""الجنى الدانى "

وممن أفرد الحروف بموائلفات ، ولم تصلنا بعد :

- س أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إمام نحاة الكوفة ( ت ١٨٣ هـ ) ذكر ذلك صاحب بنعية الوعاة ١٦٤/٢
- آبو العباس محمد بن بيزبيد المبرد ( ت ۲۸٦ هـ ) ذكر ذلك صاحب إنباه الرواة ٢٥٢/٣٠
  - وعيرهما كثير .

ومن العلماء الذين عقدوا لها الأبواب والفصول في كتبهم ؛

- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ ه) في كتابه "الغريب المصنف "
- أبو محمد عبد الله بن مسلم زقتيبة الدينورى ( ت ٢٧٦ ه ) في كتابسسه " أدب الكاتب " •
  - أبو الفتح عشمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) في كتابه " الخصائص " •
- آبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ ه) فی کتابه "الصاحبی":
- أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعاليي ( ت ٤٣٠ ه ) فسيه كتابه " فبقه اللغة وأسرار العربية "

- ب على س إسماعيل بن سيده (ت ٤٥٨ ه) في كتابه 'المحص " أحد أبو الناسم محدود س عسر الزمخشرى (ت ٥٣٨ ه) في كتاسه "المعصليل وشرحه
  - لموفق الدبن بن على المشهور بابن يعيش ( ٣٤٣ هـ ) .
- ـ أَبو السعادات هبة الله بن على بن حمزةُ ( ابن الشجرى ) ( ت ٥٤٢ هـ) في كتابه " الأمالي المُجرِدة " .
- حادث عندان من عمر المعروف بابن الحاجب ( ت ٦٤٦ ه ) في كتابه " الكافييسسة في النحو " وشرحه لرضي الدين محمدبن الحسن الاستراباذي ( ت ١٨٦ ه ) ٠
- ـ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصارى ( ت ٧٦١ه) في كتابه " مغنى اللبيب "
- ـ بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی (ت ۲۹۶ ه) فی کتابه "البرهان فی علوم القرآن " •
- ب الإمام جلال الدين السيوطى (ت ٩١١ هـ) في كتابه همع الهوامع شرح جمسع الجوامع ٠

رمن العلماء الذيبن عرضوا لها في شنايا كتبهم ، وفي أكثر من مكان من هذه الكتب :

- أبو بش عمرو بن عثمان بن قنبر " سببويه (۱۸۰ ه ) في الكتساب
- أبق زكرنا يحين بن زيناد الديلمي " القراء " ( ٢٠٧ هـ) في كتنابسسه " معناني القرآن " ٠
- م أبو العباس محمد بن بريد " المبرد " ( ٢٨٥ ه ) في كتابه " المقتضب" وقد شملت دراسة هو الا العلماء وغيرهم " حروف المعاني " من جوانسب مختلفة فدرسوها :
  - من حيث ما تدخل عليه •

وجعلوا مايصلح للدخول على الأسماء والأسعال " مشتركا " وربطوا سيسسس الاشتراك وعدم التأثير الإعرابي غالبا ، وجعلوا مايدخل على الفعل وحده أو الاسم وحده " مختصا " وربطوا ببن الاختصاص والتأثير الإعرابسسس بشرط ألا يُبنزّل الحرف المختص مئزلة الجزء من الاسم والفعل ومما ينزل مسسس الحروف منزلة الجزء فلا يعمل لام التعريف مع الاسم ، وحرف التنفيس مسسسع الفعل .

- ومن حيث ما توعديه من معان مع غيرها من أقسام الكلمة -
  - س ومن حيث تعدد معاشيها •
  - يه ومن حييث اشتراك أشتر من جرف في أداء معنى واحد •

س وعن حبيث استعمالانها .

- حب ومن حيث أثرها الإعرابي فبما بدخل عليه ◄
- ومن حیث دخول بعض هذه الحروف مکان بعض او نابة حرف ملها عن حلیف
   آخر دی معناه ،

وسوف بقنصر عملى في هذه الدراسة المتواضعة على بحث عسالة دخسول المنتواضعة على بحث عملى الآخر ، أو بعساؤ أخرى نيابة حروف الحربعصها عن بعض - م ونتلخص دراستى لها فيما يأتى :

بيان المراد من دخول حرف جي مكان حرف جي آخر -

عرض أكبر قدر يمكنن، الوقوف عليه من الأمثلة التى وردت فى القرآنالكريم، والحدب، الشريف، والشعر العربى، والمحكى عن العرب، والتى على أساسها وجدت هذه الظاهرة .

موقف علما \* العربية من دخول حرف جر مكان حرف جر آخر •

كيف وفق القائلون بمنع ذلك بين وجهة نظرهم وبين هذه النماذج الكثيرة والمتدوعة التيتشهد لغيرهم ·

جهود القائلين بالمنع في توجيه الأمثلة موضوع الدراسة -

غابية البحث ونتبيجته

وبعد، فهذه الخطوط العريضة لتلك الدراسة التي عزمت على تقديمها في الصفحات الآتية متوكلا على الله ، مستمدا منه الهدى والسداد ، وتحقيلت الغاية والمراد إن شاء الله تعالى .

#### مقهوم دڏوڻ بعض حروف الحر مڪان بعض ؓ

إذًا تأملنا أساليب لفتنا العربية ممثلة في القرآنالكريم، والحديسيت الشريف ، وكلام العرب شعره ، ورجزه ، ونثره ، وطبيعة استخدام هذة اللغـــة لأفعالها تبين لنا مايأتى :

\_ أن من أفعال العربية أفعاًلا ترفع الفاعل وتتجاوزه بنفسها وطبيعتها إلى نصب المفعول به / ومن هذه الأفعال : فتح ، طلب ـ فهم • يقولون : فتح القادم الباب ، طلب الباحث الحقيفة ، فهم السائل الإجابة ،

ـ، وأن من أفعالها أفعالا ترفع الفاعل ، ولا تتعداه إلى نصب المفعول بــــه بنفسها وطبيعتها ، ومن هذه الأفعال ؛ ذهب ، جلس ، خرج ،

لا تقولون : ذهب الطالب المكتبة ، جلس المربض المقعد ، خرج المصلى المسجد ، ئاذا أرادوا تعدية هذه الأفعال ، وما على شاكلتها إلىالمفعول بــــم رفدوها بحرف من حروف الجر ، وأوصلوها به إليه ، وعاملوا الفعل القاصر مع حرف الجر معاملة الفعل المتعدى بنفسه إذا كان في معناه ٠. فقالوا : ذهب الطالب إلى المكتبة ، جلس المريض على المقعد ، خرج المداسي

من المسجد ، وناسب كل فعل من هذه الأفعال التي تصل إلى المفعول ســــه بمساعدة حرف من حروف الجر حرف خاص به يلتقي الفعل معه في معنــــاه الأصلى ، فيستقيم التركيب ، ويقبل الاستعمال •

<sup>\*</sup> انظرفي ذلك ۽ ٠

<sup>-</sup> سببوسه ۱/۱۹ : ۲۲۱ ، ۱/۸۲۲ - ۲۱۲ ، ۱/۱۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ ٢٢٨ - ٢٣١ تحقيق شيخي الأستاذ عبد السلام هارون ٠

<sup>-</sup> المقتضب ٣١٧/٢ : ٣١٩ تحقيق شبخي المرحوم محمد عضيمه مد

<sup>-</sup> الخصائص ٢٠٧/٢ : ٣١٥ تحقيق سيخي المرحوم محمد على النجار .

<sup>-</sup> ابن يعين على المفصل ٨/٨ ، ٩٠ ، ١٠٠ -

الأزهية في علم الحروف للهرومي .

<sup>-</sup> مغنى اللبيب لابن هشام ١٠٢/١ - ١٠٣-

<sup>-</sup> انجنى الداني في حروف المعانى .

<sup>-</sup> حاشية الخضرى على شرح " ابن عقيل " ٢١٥/١ ،

<sup>-</sup> مع الهوامع ١٥٣/٤ ٠ ١

ومن هذا : النقاء الحرف "إلى " الذى يدل أصلا على الانتهاء مع القعل " ذهب " والحرف " على " الذى يدل أصلا على الاستعلاء مع الفعل جلس والحرف ". من الذى يدل أصلا على الابتداء مع الفعل " خرج " فيما تقدم من أمثلة .

وقد بتعدد الفعل مع معانى الحرف التى تتبادر منه ، ويستعمل فيهسئ استعمالا حقيقيا بطريق الاشنراف اللفظى ـ إذا سلمنا بقول من يقول بذلك ـ ومن هذا :

دلالة الحرف " من " على : الابتداء ، والتبعيض ، والبيان . ودلالة الحرف " الباء على : الإلصاق ، والإستعانة ، والسببة . (١) وإذا قال النحاة : إن كل فبيل من الأفعال القاصرة يختصص بقبيل من الحسروف الزافدة الموصلة فإن واقع اللعة يو كد وجود تداخل بين هذه الأفعلات ومشاركة بعضها مكان ما يناقفه ومشاركة بعضها بعضا في هذه الحروف الرافدة التي دخل بعضها مكان ما يناقفه أو بخالفه من الحروف في القرآن الكربم والحديث الشريف ، وقصيح الكلام العربيي شعره ونيره :

ومن ذلك دخول الحرف " إلى " الذى يدل على الانتها محمّل العرف " من " السدى ، بدل على " يعيف الناقة :

تَقولُ وَقَد عالَيتُ بِالكُورِ فُوقَيَها ١٠ أَيْسَقُى فلا بَروَى إِلَّ ابنُ أحمرا (٢) أي " فلا يروى منى " ٠

ومن ذلك دخول " الحرف " الباء ـ الدى يدل على " الإلساق " مكان الحرف " عن " الذى يدل على المجاوزة فى قول الله ـ عز وجل ـ " سُألَ سَائِلُ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ " (٣) أَى: " عن عذاب واقع " •

<sup>(</sup>۱) من النحاة من يقول : إن لحرف الجر معنى أصليا واحداً ، وإليه توجع نال

<sup>(</sup>٢) المخصص ١١/٦٤ - الجثى الدانى ٢٧٥ " مغتى اللبيب ١/٠٧ ، ١١ ، همسمع الهوامع ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج آبية 1 ، وانظر في ذلك : تهذيب اللغة ١١٤/١٠ ــ الصاحبسي ١٣٣ ـ فقه اللغة ٢٢٧ ـ المخصص ١١٥/٥ ـ الرض على الكافية ٢/٨٣٣ ـ اصالبي الشجري ٢/٠٧٢ ـ الجني الداني ١٠٥ ـ انمغني ١/٨١ ـ البرهان ١/٧٥٠٠

ومن ذلك دخول الحرف " على " الذى سدل على " الاستعلاء " مكان الحرف " صى " الذي يدل على "الظرفية " فى قول الله لم عز وحل لم : وذخل الدينه على حبيب عَفَلَة مِن أَهلِها " (١)

أى: " في حين عفلة من أهلها "

ومن ذلك دخول الحرف "عن "الذي يدل على المجازة "مكان الحرف "في "الذي بدل على "الظرفية" في قول "الأعشى ميمون بن قيس "

أى : "في حمل الرباعة "

ومنن ذلك دخول الحرف " في " الذي يدل على "الظرفية " مكان الحرف " على " الذي يدل على " الذي يدل على " الذي يدل على " الأستعلاء " في قول الله عز وجل لله : " وَلاَصَلَّبَنْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِي (٣) أَي : " على جذوع النَّخْلِ . • " على النَّخْلُ . • " وَالْمَلْمُ النَّفُلُ . • " وَالْمُلْمُ النَّخُلُ . • " وَالْمُلْمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ اللهُ عَلَى النَّمْ النَّمُ النَّمُ اللهُ عَلَى النَّمُ النَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ولهذه الأمثلة وغيرها مما لايكاد يحاط به لكثرته كانت ظاهرة استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض التى يدور البحث حول دراستها ، وموقف منكرلها وقد وقف علما العربية منها موقف موصيد لها مسلم بوقوعها ، وموقف منكرلها موّ وّل لما جاء من أمثلتها :

<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۵ سورة القصص ، وانثار في ذلك : المخمص ١٩/٧٤ ـ أمالي الشجري: ٢٦٨/٢ ـ المفنى ١٢٦/١ ـ المهمع ١٨٦/٤ ـ البرهان ١٨٤/٤

<sup>(</sup>٢) ديوان"الأعشى " ٣٢٩ وانظر في ذلك : الجنبي الدانس ٣٦٣ ـ المغني ١٣٠/١ همع الهوامع ١٩١/٤٠

<sup>(</sup>٣) من الأبية ٧١ سورة طه ،وانظر : الفريب المصنف ٢٣١/أ ، ـ المقتضب ٣١٨/٣- تهذيب اللغة د١/٣٨٣-الخصائص ٣١٣/٣ ـ معانى الحروف للرمائــــى ٩٦ ـ الأرهية المهروى ٢٦٧ ـ الجنى الدانى للمرادى ٢٦٦ ـ المغنـــــى ١٤٥/١ ـ البرهان ٣٠٣/٤ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبداقع من موقف علما • العربية تجاهها واختلاصهم في أمرها كانب هذه الدراسة التي سرت فيها على النهج الآتي :

- اختیار الحروق : إلى الباء على عن فى اللام من ،لدراســـه
- عرض المعنى الأصلى أو المعانى المشبادرة لكل حرف منها فى إيجاز ،نــــم عرض قدر واف من أمثلة نيابة هذه الحروف بعضها عن بعض ، يستوفى جوانبها ويمثل استقراء شبه تام لما چاء من أمثلتها فى العربية .
  - ـ تفصيل موقف علماء العربية من دخول حروف الجر بعضها مكان بعض ٠
- ـ عرض ماتوصل إليه المانعون لذلك من تأويل وتخربج ، إلى جانب ما من الله تعالى ـ على به من ذلك .
- احتكام الباحث إلى أمثلة الظاهرة ما أول هنهاوما بقى من غير تأويـــل، وطبيعة لفتنا العربية في التوصل إلى رأى متوافع فيها .

#### الحروف المخشارة

# وأمثلة دخول بعضها مكان سعـــــ " إلــــي " (١)

تدل " إلى " السجارة أصلا على انتهاء الغاية مطلقا : رمانية ، مثــــن . قول الله ـ عز وجل ـ : ثمَّ أَتِمُوا الصَّبامَ إِلَى اللَّبلِ " (٢) ماً بوءيد دلك من درائل ، فإذا لم توجد القرينة رحم عدم دخول مابعدهـــا في حكم ماقبليا .

> ومما قيل فيه بدخول "إلى"

### أ\_ - دخول " إلى " مكان " الساء " (١)

- ٠ ١ قال الله \_ عزوجل \_ : " وَإِذَا خَلُوْا إِلَى شَيَاطِيسِهِم فَالُوا إِنَّا مَعُتُم (٥) أى " سسياطيسهم " .
  - ٢ وقال الله عر وجل ': أحلَّ لُكُم لَيلةَ الصِّيامِ الرفين إلى نِساَئِكُم "(٦) ، أي : " بنسائكم " .
    - ٣ وفال النابغة الذيبياني :
       فلا عَمْرُو الذي أَنْنَى عَلَيهِ . . وَما رَفعَ الحَدِيحَ إلى أَلالِ (٧)
       أَى : " بِأَلال " وألال : جبا بعرفة .
- (١) سبسويه ١٣١/٤ المفتف ١٣٩/٤ مهديب اللغة ٢٢٧/١٥ ابن معدش على المفصل ١٤/٨ - الرضى على الكافعة ٢٢٤/٢ - المعنى ١٨/١
  - (٢) من الآبه ١٨٧ سورة البقرة .
    - (٣) من الآسه ١ سورة الإسراء .
  - الأزهدة ١٥٢٤ ـ أصالى الشجرى ١٨/٢٤ ـ اس تعبش ١٥١٨ ـ همع النوامع ١٥٦/١ (٤)
    - من الآبة ١٤ سورة البقرة .
    - من الآية ١٨٧ سورة البقرة . (٦)
    - (٧) الأزهبة ٢٧٤ ـ الدسوان: ٩٧ بيروت وفيه إلال " بناسرالهمزة.

٤ - وقال كشبر بن عبد الرحمن :
 وَلَقَد لَهُوّتُ إِلَى الكُواعِبِ كَالدُّمَى . وَبِينِ الْوُحَوْةِ حَدَيثَهُنَ رَخِيمُ (١)
 أى " لهوت بالكواعب "

### ب ... دخول " إلى " مكان " في "(٢)

- ٥ قال الله عز وجل : " أَللُّهُ لاَ رَالهَ إِلاَّ هُو لَيَجمَعنَّكُم إلى يُومِ القِيامة ِ "(٣)
  - أى " في يوم القيامة " .
  - ٢ وقال الله عز وجل : " فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى (٤) " أى " في أن تزكي "
- ٧ وقال " النابغة الذبياني زياد بن معاوية " : فلا تُترُكننَّ بِالوَعيدِ كَأَنْنِي ٥٠ إلَى النَّاسِ مَعللِثُ بِهِ القَارُ أَجربُ(٥)
   أي الناس " .
- ٨ وقال " طرفة بن العبد البكرى " :
   وَإِن بَلتَق الحَيَّ الجَمِيعُ تُلاقني . . إلى ذُروة البيت الكريم المُمَمَّد (٦)
   آى دروة البيت الذي بصمد إليه "
  - ٩ -- ويقال : " جلست إلى القوم "
     أى " فيهم "(٧)

(۱) الزهية ۲۷۶ ـ أمالي الشجري ۲٦٨:٢

- اليهمع ١٥٤/٤ - ، ١٥٨/٤ - الإنقان في علوم القرآن ١٩٩/١

(٣) من الآية ٨٧ سورة النساء ٠

(٤) الآبية ١٨ سورة النازعان.٠

(٦) ديوان طرفة ٣٩ ط بيروت ١٩٥٣ برواية " الرفيع " مكان " الكويم "-معانى الحروف ١١٥ ـ الأزهية ٢٧٤ ـ أمالى الشجرى ٢٦٨/٢ ـ الرضى على الكافيسسية ٢٢٤/٣ .

(٧) المخصص ١١/٥٣

<sup>(</sup>٢) الخصاعص ٣٠٩/٣ ـ الأزهبية ٣٧٣ ـ المخصص ١٥/١٥ ـ أمالي الشجري ٢٨٨٣ ـ الرضي على الثافية ٢٦٤/٣ ـ الجني ٣٧٤ ـ المغنى ١/١٧٠ ـ البرهان ١٣٤/٤ ـ

### ج مد دخول " إلى " مكان " اللام "(١)

١٠ - قال الله - تباوك وتعالى - : وبهدى من يُشاء إلى صـــراط مُسنَّقِيمِ (۲)" . أى : " لصراط مستقيم " •

١١ ـ وقيال الله ـ عز وجل ـ : قَالُوا نَحنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُوبَاسٍ شَديدٍ وَالْأَمَرُ إِلَيكِ (٢) "

أي: "والأمر لك "

١٢ - وتبال " الشماخ بين ضرار " . فَالحَقْ بِبَجِلَةَ نَاسِبْهُم وَكُن مَعَهُم .. حَتَّى يُعِيْرُوكَ مَحَدًّا غَيْر مُوطُود واترُكْ تَرُاثَ خُفَافٍ إِنَّهُم هَلَتُسُوا .. وَأَنتَ كَيُّ إِلَى رِعُلِ وَمَعَلَزُودِ (٤) أي : " لرعل ومطرود " وهما قبيلتان -

## د ـ دخول " رالى " مكان " رمن " (٥).

هذا وقد جاءت " إلى " مكان " مع " وتركُّتُ أمثلة ذلك لاختلاف النحساة في حرفبية "مع " • أ

<sup>(</sup>١) الصاحبي" لابن فارس " ١٧٩ الجنب الداني ٣٧٤ . .. المضنى ١/١٧ .. البرهان ٢٣٤/٤ - همع الهوامع ١٥٤/٤ - الإنقان ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥ حورة يونس • (٤) من الآية ٣٣ سورة النمل •

<sup>(</sup>٤) الصاحبي ١٧٩ - ١٨٠ ورواية الديبوان ٢٥ ط القاهرة ١٣٢٨ هـ والحق بشجلسة إلى " مكان " فالحق ببجلة " وكذا: "أواثت حيا " مكان " وأنت حي "

<sup>(</sup>٥) المخصص ١٦/١٤ ــ الجني الداني ٢٧٥ ــ المغنى ١/١١ .. الهمع ١٥٥/٤

<sup>(</sup>١) المخصى ١٦/١٤ ـ الجني الداني ٢٧٥ ـ المغنى ١١/١ ـ همع الهوامع ١٥٥/٤ ـ شعر بن أحمر ٨٤ ورواية الديوان -" بُرِيقي " مكان " ايسقى " -

Mary .

قدل البياء أصلا صلى الالمحماق حصدقة فقل : حصدة بدى بالشحوب ، ومجازا مشل : مررث بحائط المستدل ، ويتبادر من دعانيها الاحتعانييية، مثل : كتبت بالقلم ،"والسببة" مثل : حجب بتوفيق الله .

وهما قبيل فيه بدخول " الباء" مكان حرف آخر من حروف الجسسسسسس

### آ سد ذول " الباء " مكان " إلى " . (٢)

### ب ـ دخول "الباء " مكان " على "(٤)

- 10 قال الله ـ عز وجل ـ : " وَمِن أَهَلِ الكِتاَبِ مَن إِنْ تَامَنَهُ سِعِنُطُ الِ اللهِ لَيْقُ ذُهُ إِلَيْكَ " (٥) . يُوَ ذُهُ إِلَيْكَ " (٥) أَوْمِنِهُم مَن إِن تَامَنَهُ بِدِينَارٍ لَايِقُ ذُهُ إِلَيْكَ " (٥) أَ أَى : " على قنطار " و " على وينار " .

  - ۱۷ وقال " راشد بن عبد رسه السلمي " : أَرَبُّ يَبولُ الثَّعَالِبُ بَرَأْسِهِ ، لَقَد ذَلَّ مَن بَالُت عَليهِ الثَّعالِبُ (٢) أى : " على راسه " ،
- (۱) سببويه ١٤٧٤ -. المقتف ١٤٢٤ تهذيب اللغة د١/١١٦ .. المخسس ١١٤٥ ١ اب ابن يعيش على المفصل ٢١٧٨. الرفي على الكافية ٢٢٧١٣ - العفشي ١/٥٩ الم
  - (٢) المغنى ٩٨/١ ـ همع الهوامع ١٥٩/٤ ـ الإنتقان ٢٠٧/١ ،
    - (٣) من الآية ١٠٠ سورة يوسف ٠
  - (3) الصاحبى 178 100 الدخوس 17/9 الأزهبة 100 به آمالي الشجرى 100 100 فقه اللغة وأسرار العربية 100 الحنى الدائس 100 المغثى 100 البرهان 100 همع الهوامع 100 الإنتبان 100 البرهان 100 همع الهوامع 100 الإنتبان 100
    - (٥) من الآبية ٧٥ سورة آل عسران (١) سورة المطفقين آبية ٣٠

ج. أي مرد " على، ودك قبومي " ، وماز ائدة ، ١٠٠٠

### حرب دخول " الباء " مكان " عن " بعدة السوء ال وُغيره : (٢٠)

١٩ ـ قال الله ' \_ عز وجل ْ \_ " وَيَومَ تَثَقَّقُ النَّمَاءُ بِالغَمامِ وَنُزَّلُ الْمَلائِكَةُ تَنزيلًا "(٣).

أي : " عن الغمام "

٢٠ - وقال الله - عز وجل - " ثُمَّ اسْتُوَى عَلَى العَرش الرَّحمَٰنُ فَاسْاَلْ إِلْحَكْمِيلًا [3] أى : " فاسأل عنه خبيرا "

... وقال الله م عز وجل م : يَوم تَرى المُؤ مِنِينَ والمُؤ مِنَاتِ يَسعَ مِن ٢١ مُؤرُهُم بَبِنَ أَيدِيهِم وَبَايَمَانِهِم "(٥).

٢٢ - وقال الله \_ عز وجل \_ " حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُ اللَّهِ ، وَعُرَّكُم بِاللَّهِ الْعُرورُ "(٦) . الغُرورُ "(٦) . أَى : " عَنَ الله "

٢٣ - وقال الله - عز وجل - : وَالَّذِينَ آمنُوا مَعهُ نورهم يسعى بَيسسنَ إِلَيْ اللهِ المِلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أى " عن عذاب " •

هُ ٢ - وقال الله \_ عن وجل \_ : " يَناكَيُها الإنسانُ مَاعُرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم " (٩) اًی "عن ربك " •

(٤) ـ من الأبية ٥٥ سورة الفرقان ٠ (٣) الفرقان آية ه٢

(٥) من الآية ١٢ سورة الحديد (٦) من الآية ١٤ سورة الحديد

(٧) من الآية ٨ سورة التحريم (٨) المعارج آبة ١

٩٠): الانفطار آية ٢

<sup>(</sup>١) الأزهية ٢٨٥ ـ المخصص ٢٩/١٤ ـ الدببوان ٣٣ تحقيق الأستاذ حسن كامل الصرفي OATI & - 07917. ط القاهرة :

<sup>(</sup>٢) شهذيب اللغة ١٥/١٤ ـ ١١٥ الصاحبي ١٣٢ ـ المخصص ١٥/١٤ ـ فقه اللغة ٢٢٧ ـ أمالي الشجري ٢٧٠/٢ ـ ٢٧١ الرضي على الكافية ٣٢٨/٢ ـ المغني ٩٨/١ ـ . البرهان ٢٠٧/٤ - همع الهوامع ١٦١/٤ - الإشفان ٢٠٧/١ - تأويل شكل القرآن ٨٢٥ - الأَرْهِيةُ ٢٨٤ - الجنى الدانى ١٠٥٠

```
٣٦ ـ وقال " النابغة المجعدى -
                        سَالَنْنَى بِأُسَاسٍ هَلَكسوا ١٠ نُرِبِ الدُّهِرُ عَليهِم وَأَكَسل (١)
أى : " عن أناس "
                                                                            ٢٧ _ وقال " النابغة الذبياني " .
                                                                   كُأننَّ وَرحلي وقد زال النهارُبناً
                             بذى الجُليلَ عُلى مُسنَأْنِس وَحَــــد (٢)
أى : " وقد زال النهار عنا" ومعنَى زال النهار : انتصف .
                                                                                   الجليل: واد قرب مكة ،
                                                                    ۲۸ ـ وقال " عنشرة بن شداد العبسى " :
                                                                  هَلاَّ سألتِ الخبيلَ بيا ابنةَ مَالـــك
                           إِن كُنتِ جَاهلةً بِما لَم تَعلَمـــى (٣)
                                                                                   آى : " عُمَّا لُم تَعلَم، "
                                                                                ٢٩ ـ وقال " علقمة بن عبدة " ٢
                                                 فَإِن تَسَالُونَى بِالنِّسَاءُ فَإِنَّنِسِى بِالنِّسَاءُ فَإِنَّنِسِى بِالنِّسَاءُ فَإِنَّنِسِى بَصِيدٌ بِادُوارُ النِّسَاءُ طُبِ
                                                                                       أي و " عن النساء " و
                                                                    ٣٠ _ وقال " عمرو بن أحمر الباهلي " .
                                                                   تُسائِلُ بابنِ أَحمَّر مَّــِــن رُآهُ
                                أعارَت عينهُ أم لَم تَعــــارَا
                                                                                  أي ٠ " عن ابن أحمر " ٠
                                                           ٣ - وقال " المفضل النكرى " :
وَسَائِلَةٍ بِتَعَلَّبَةَ بِنِ سَيْــــــِ
وَقَد خَمِلِقَت بِثَعَلَ
إَى : " وَسَإِئلِةَ عَن نَعْلَبَة " -
                                                                                               ٣٢ _ وَقَالَ " الْأُخْطَلُ "
                         دُع المُعمَّرَ لا تُسال بِمَصرَعـــه 
كاسال بِمَصقلَة البَكِرِيِّ مَافَعَــلا (٧)
                                        أَى لا تُسال عَن مُصرَعه ، وَاساًل عَن مصقله مَ مَافَعلاً ، ٣٣ ـ ومنه قولهم : سالت به ، إنما أَرادَ عَدْهُ (٨)
قرجاء في المنفسس ١١٤ ٥٦ : ١١ قرمهما م أيت الباء بعد سألت أو ساء لت فاعلم أنهاموضوعه، موضع "عن".
                                                                  الأزهبية ومهراء شعر النابغة الجعدى ٩٢
                                                                                                                           (1)
                   أمالي الشجرى ٢٠٠/٢ - ٢٧١ - الأزهبة ٢٨٥ ،ديوان النابغة ٣٩ ورواية الديوان: " يوم الجليل " . أمالي الشجرى ٢٠/٢ - ٢٧١ - ديوان عنترة ١٤٩ تهذيب اللغة ١٤٥ - ١٢٥ - ديوان عنترة ١٤٩ صكان "بصير" - هذه اللغة ١٤٥ - المخمص ١٤٥ وفيه " طب " مكان "بصير" -
                                                                                                                          (Y)
                                                                                                                          ( )
                                 همع الهوامع ١٦١/٤ ـ ديوان علقمة الفّحل ١٣ عن محشق الهمع
                                                    المخصص ٢٦/١٤ ـ شعر ابن احمر ٢٦
الصاحبي ١٣٣ ـ الاصهبات ٢٣٥ ـ اللسان "سبر •
                                                                                                                           (0)
                                                                                                                           (7)
                                                    المخسص ١١/٥٢ - ديوان الاخطل ١٥٧/١ ط دمشق ٠
```

 $\{V\}$ 

- مُسِارِكُ فِيهِ "(٢)
  - أى : " للدى سي مكه " •
- ٣٥ \_ وقال الله \_ نَارِكَ وَتعالَى \_ " وَلقَد نصركُم اللَّهُ بِهُدرِ وَأُنسُسم أَذِلَّة "(٣) ۾ أَ أَى : "نصركم الله في سدر " ،
- ٢٦ \_ وقال الله \_ تبارك وتعالى \_ : إنَّ الملاّ يَاتَمِرونَ بك لِيَقتلُوكَ" (٤) ا ای : " باتمرون فیك " • م<sup>ناسی</sup>
- ٣٧ وفال الله تبارك وتعالى : " وَإِنَّكُم لَتَمرُّونَ عَليهِم مُصِحِيدنَ وَبِاللَّيلِ أَفَلا نَعقِلُونَ "(٥) أي : "وفي اللبل " •
  - ٣٨ وقال الله تبارك وتعالى : " وَبِالأُسْحَارِ هُم يَستَغفِرُونَ "(٦) أي: " في الأسحار " •
- اى : " من ، سمار و تعالى س : " إِلاَّ آل لُوطٍ نَجَّبْنَاهُم بِسَحَرِ " (٢) آی : "نجسناهم فی سحر " ،
  - ٠٤ ـ وقال الله ـ تبارك وتعالى ـ : " بِأَبُّكُم المَفتون " (٨) أى : في أيكم " ،
  - ٤١ ـ وقال " الأعشى مسمون بن فيس " : مَابُكاءُ النَّبِيرِ بِالأَطْلالِ ، وَسُوُ الِي وَمَا تَرِدُّ سُوُ الِي (٩) أي : " في الأَطلال " ،
- تهذيب اللغة ٦١٤/١٥ ـ الصاحبي ١٣٤ ـ الأزهية ٢٨٦ ـ المخمص ١٧/١٤ ـ فقة اللغة ٢٢٧ مـ ٢٢٨ ـ أمالي الشجري ٢٧١/٢ ـ الرضي على الكافية ٢٨٨/٣ الجنى الدانى ١٠٤ ـ المغنى ١/٧٩ـهمع الهوامع ١٥٨/٤ ـ الإتفاق ١٠٧/١ البرهان ٤/٢٥٢ - ٢٥٧ - ١٠٠٠ ، المان ٤/٢٥٢ - ١٠٠٠
  - من الآية ٩٦ سورة آل عمران . (٤) من الآبة ٢٠ سورة القصص .
  - من الأَيَّة ١٢٣ سورة آل عمران . (٥) الآيتان ١٣٧ ـ ١٣٨ الصافات .
- الذاريات " أبة ١٨ . (٧) من الآية ٣٤ سورة القمر . (r)
- Agency of the grant of the same of the (٨) القلم آية ٢
- شهذيب اللغة ٦١٤/١٥ ـ الصاحبي ١٣٤ وفيه : فيهل " مكان " وما " المخصص ١٤/١٤ - فقه اللغة ٢٢٧ - ٢٢٨ - الرضي على الكافية ٢٢٨/٢ -الدسوان ٢ ط بيبروت ــ ١٩٥٠

- ٤٦ وقال " الشماخ بن ضرار " يصف عبرا وأننه :
  وُهُنَّ وُقوفُ يَننَظِرنَ قَضَاءَهُ مَن بِصَاحى غَداة أَمَرُهُ وَهُو صَامِر (١)
  أى : " فى ضاحى غداة " .
- ٤٣ وقال " الآخر : (٢) وقيل كأنَّ نجُومَ السَّمَانَ . . بِهِ مُقَلُّ لَ نَّقَت لِلهُجُـ لِهِ (٢) أَى نَّقَت لِلهُجُـ لِهِ (٢) أَى : " فيه "
- عَعْ مَ وَقَالَ : آخر : إِنَّ الرَّزِيَّةَ لاَ رَزِيَّةَ مِثلُها •• أُخُواكَ إِذ لِيَّلاَ بِيَومٍ وَاحـــدِ (٣) أى " في يوم واحد " •
  - أَى " فَى بيوم وَاحد " . ﴿ اللَّهُ اللَّارُ " (٤) هذا قُولُهُم : لاَ خُيرَ بِخَيْرٍ بَعدَهُ النَّارُ " (٤) قيل : إنَّها بمعنى " فى " أَى : " فى خير "

### هـ دخول " الباء " مكان " اللام "(٥)

- ٤٦ ـ قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : " إِنَّكُم ظَلَمتُم أُنفُسَتُم بِاتَّخاذِكُم العَجْلَ "(٦)
  - أى : " لاتخاذكم العجل " •
- س وقال الله س سبحانه وتعالى س : " فُبِظُلمٍ من الَّذِينَ هَادُوا "(٧) أى : " لظلم من الذين هادوا " ·

<sup>(</sup>۱) البرهان في علوم القرآن ٢٥٦/٤ ـ ٢٥٧ اللسان ـ منمز ـ الديوان ١٧٧ ط دار المعارف وفيه " عذاة " مكان " غداة " •

<sup>(</sup>٢) جاء غير منسوب في فقه اللغة وأسرار العربية ٢٢٨ ،ولم أهتد إلى تاخله-

<sup>(</sup>٣) جاءُ غير منسوب في أمالي الشجري ٢٧١/٢ ـ الأُزهية ٢٨٦ ،ولم أُهتد إِنْسي قائله .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١٠٢/١

<sup>(</sup>٥) المخصص ١٩/١٤ ـ همع الهوامع ١٦٠/٤ ـ البرهان ١٩٦٤ ـ الجني الداني ١٠٤

<sup>(</sup>٦) من الأية ٤٥ سورة البقرة •

<sup>(</sup>٧) `من الآبة ١٦٠ سورة النساء .

- ٨٤ وقال الله سبحانه وتعالى : " فَكُلاً أُخَدْنَا بِدَنيه" (١)
   أي : " أحدا لذيه " •
- ٤٩ وقال "ليد س ربيعة العامرى "
   غُلبُ تَشَدَّرُ بِالذَحُولِ كَانُهَا ١٠ . جَنُ البَدِيِّ رُواسِياً أَقدَ امُها (٢)
   اى : تشدر للذحول " والمعنى تتهبا للثار
   وجاء فى الجنى الدانى ١٥٤ ولم يذكر الاكتسرون باء التعليل استغضاء
   بباء السببية : لأن التعليل والسبب عندهم واحد .

### دلان و سد دخول " الباء " مكان " من " •

- ٥٠ ـ قال الله حاعز وجل : "وامسحوا بروُ وسحم "(٤)
   أى : وامسخوا من روُ وسحم " .
   ١٥ ـ وقال الله حاعز وجل : عَيناً يَشرَبُ بِهَا عِبادُ اللهِ (٥) "
   أى : " عينا يشرب منها " .
- ٥٢ وقال " عنترة " : شَوِيت بِما وَ الدَّحْرِ ضَبِنِ فَأُمِبَحْثَت • • زُوراء تَنفِر عَن حِياضِ الدَّبْلُمِ (١) أي : " شربت مِن ماء " •
  - ٥٣ وقال " أَبُودَوْبِب خويلد بن خالد الهذلي ": شَرِبْنَ بِماً البَحرِ ثُمَّ شَرِقَعَدَاتْ . • كمتى لُجَجِ خَفْرِ لَهُنَّ نَيْكُبِدجُ (٧) أَى : " شربن من ماء البحر " •

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ سورة العنكبوت ٠

<sup>(</sup>٢) المخصص ٢٩/١٤ - اللسان شذر - الديوان ١٧٧ دار صاد ربيروت .

<sup>(</sup>٣) الصاحبى ١٣٣ ـ المخصص ١٧/١٤ ـ فقه اللغة ٢٢٧ ـ أمالى الشعرى ٢٧٠/٢ ـ الرضى على الكافية ٣٨٨٢ ـ المغنى ٩٨/١ ـ مع الهرامع ١٩٥٤ ـ ١٦٠ ـ الرضى على الكافية ٣٨٨٢ ـ المغنى ١٨٧١ ـ تأريل مشكل تقرآن ٥٧٥ ـ الأرهبة ٣٨٢ ـ الجنيالدانى ١٠٦٠ .

<sup>(</sup>٤) من الأبية ٦ سورة المائدة -

<sup>(</sup>٥) من الآبة ٣ سورة الإنسان •

<sup>(</sup>۲) الصاحبي ۱۳۲ ، والديوان ۱۶۷ ، ورواية المخصى ۲۷/۱۶ ، وأمالوا الشجري ۲۷۰/۲ : " شربن " تأويل مشكل القرآن ۵۰٥ ما الأزهية ۲۸۲ ، ه

<sup>(</sup>۷) المخصص ۱۷/۱۶ وفيم : " تصيدت " ـ أصالى الشجرى ۲۷۰/۲ ـ المغنى ۹۸/۱، همع الهوامع ۱۰۹۶ ورواية الديوان ٥١ :" تروت بما البحر " وعلى هذا ألا دليل فيه ـ تأويل مشكل القرآن ۵۷۵ ـ الأزهية ۲۸۶ ـ الجنى الدانى ۱۰۷

إن حوقال " عمر بن أبي ربيعة " وينسب الجميل بن معمر ، وغدره : فَلْثُمْتُ فَاهَا آخَذًا بِقُرُونِها . • شرب البَّرِبِفِ بِبَردِ مَاء الحُشْرَح (١) أي : " من بود ماء الحَسْرِ " .

هذا وقد دخلت"الباء" مكان " مع " في القرآن الكريم ، والشعر العربي، وما حكى عن العرب ، ولم أذكر أمثلته لاختلاف النحاة في حرفية " مع " ،

\*\*

<sup>(</sup>۱) الجنى الدانى ألم المغنى ٩٨/١ مه همع الهوامع ١٥٩/٤ مديوان عمر بن أب ربيعة ٨٣ نقلا عن محقق الهمع ،اللسان حشرج منسوباً لعمر بن أبى ربيع وعلق عليه بقوله : قال "ابن برى" البيت لجميل بن معمر ، وليسسس لعمر بن أبى ربيعة .

قلت بلم أقف على البيت في ديوان جميل بن معمر "طبيروت ١٩٥٢ ووجده محقق الجنّى الداني في شعر عمر بن أبي ربيعة ملحقات الديوان ٨٨٨ وشعر عروة بن أديّنة ٤٠٩ ٠

على الجارة حرف يدل أصلا على الاستعلاء الحقيقى ، مثل قول الله حور وجل- " وعلَيهًا وَعلَى الفُلكِ تُحمَلُونَ " (٢) أو الاستعلاء المجازى ، مئل قولسسه حسحانه وتعالى - يتلكَ الرَّسُل فَضَلنَا بَعضَهُم على بُعضٍ " (٣)

وممــــا قبيل قبه بدخول "على "مكان حرف آخر

# أ ـ دخول " على " مكان " الباء " . (٤)

٥٥ - قال الله سعر وجل - : " حَقِيقُ عَلَى أَن لَا أَقُولُ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الحَقَ (٥) "
الْحَى: " حَقِيقُ يِقُولِه الله " وَقرأ " أَبُنُ يِن كَعْب ٠٠ رضى الله عنه سِها (٢)
١١ - وقال الله - سبحانه وتعالى - : " وما هُو عَلى الغَيب يِنَلنين (٧) "
نى قراءة " ابن كثير " و " ابى عمرو " و " الكسلائى " و " رويس "
بالطاء المشالة ٠

γه سوقال " امروُُم القیس بن حجر الکندی " وینسب لفیره : بِاَی عَلاقَتِنا تَرغَبــ ،، ن عَن دُم عَمروعُلی مرشــد (۸) أراد : " ترغبون عن دم " عمرو" پدم " مرثد"

<sup>(</sup>۱) سببویه ۱۲، ۳۳۰ ـ معانی القرآن للفراء ۱۸۲۱ ـ المقتضب ۲۲۱ ـ ۲۲۱۶ ـ ۲۲۱۶ ـ معانی العروف ۱۰۹ : ۲۲۸ المخصص ۱۸۶۱ : ۲۸۸ ـ این بعیش ۳۷/۸ ـ الرضی علی الکافیۃ ۲۲۲٪ ـ المقتی ۱/۵۲۱ ـ الچئی الدائی ۱۶۶ همع الهوامع ۱۸۵/۶ -

<sup>(</sup>٢) الموءمنون آية ٢٢

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥٣ سورة البقرة ٠٠

<sup>(</sup>٤) معانى الحروف ١٠٨ ـ الخصائس ٣١٢/٢ ـ الأزهبة ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ـ المخمس ١٨/١٤ أمالى الشجرى ٣٢٩/٢ ـ المغنى ١/٢٦١ ـ الجنى الدانى ٤٤٥ ـ الهمع ١٨٧/٤

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠٥ سورة الأعراف . (٦) نسب الفراء القراءة في معاني القرآن ٣٨٦/١ لعبد الله ، أراه ابن مسعود ومعاني القرآن ------ أقدم مصدر نقلت عنه هذه القراءة ،

<sup>(</sup>V) التكوير آية ٢٤ وانظر إتحاف ففلاء المشر ٢٢٤

<sup>(</sup>٨) الديوان بشرح الأعليم ٣٤٦ شرالجزائر ١٣٩٤ هـ الأزهية ٢٧٧

۸٥ - وقال "عوف بن الخرع " ، من أهل كَاظِمَة بِسِفِ الأَبحر (١١ مُدُوا المطى على دُليل دُائب ، من أهل كَاظِمَة بِسِفِ الأَبحر (١١ أي " بدلبل دائب " ، وقال أبو ذو عب الهذلي " ; أي يفيض بالقداح " . يَسَرُ يُغيضُ عَلَى الفِداح ويعدُع (١) أي يفيض بالقداح " . وقال " عمر بن أبي ربيعة " : فقالت على اسم الله أمرك طاعت قد كُلفت مالم أعصود (٣) فقالت على اسم الله أمرك طاعت أي : " فقالت باسم الله " . وأن كنت قد كُلفت مالم أعصود (٣) أي : " فقالت باسم الله " . ارميت على القوس " يريدون : بالقوس ، المحمدة " يريدون : بحال حسنة (٤) . اركب على اسم الله " يريدون : باسم الله (٥) .

(۱) الخصاعص ۳۱۲:۲ ـ اللسان كلل ـ الاقتضاب ٤٤٩ عن شيخى المرحوم محمد على النجار ٠

(۲) الأُرهية ۲۷۷ ـ المخصص ۱۸/۱۶ ـ أمالى الشجرى ۲۹۹/۳ ـ ديوان الهذليين ۱/۱ المعانى الكبيرة ۱۱۷۱/۳

(٣) معانى الحروف ١٠٩ ـ الديوان ١١٣ ط بيروت دار صادر

(٤) معانى القرآن للفراء ٢٨٦/١ ٠

(٥) المخصص ١٨/١٤ ـ أمالى الشجرى ٢٦٩/٢ ـ المغنى ١٢٦/١ ـ الجنى الدانى ٢٤٦ ـ المخص حقفه أدب كأتب ٤٤٥ - منهج السالك ٢٥٠ .

## ب سد دخول "على "مكان "عن "(١). في

١٦٠ - فال الفَحَيِيثُ العُجَيلَى " يمدح " حكيم بن المسيب القشيرى " : إذا رفيت على بَنُو قُشير . . لَعمرُ اللّهِ أَعجَبَنِي رِماها (٢)
١٥٠ - وقال " عدى بن زيد " وينسب لرجل من الأنمار " . في لّيلة لا كرّى بها أحدًا . يَحكِي علينًا إلا تُواكِبُها (٣)
١٥٠ : " يحكى عنا " .
١٦٠ - وقال : دوسر بن غسان اليربوعي " . إذا ما أمرُو وَلَى عَليَّ بِوُدّه إذا ما أمرُو وَلَى عَليَّ بِوُدّه .
١٥٠ : " ولى عنى " .
١٥٠ : " ولى عنى " .
١٥٠ : " ولى عنى " .
١٥ : " أرمى عنها " .
١٥ : " أرمى عنها " .
١٥ : " أرمى عنها " .

(۱) سيبوية ٢٢٦/٤ ، معانى القرآن ٢٨٦/١ ـ الفريب المصنف ورقة ٢٣٦/١ ـ المقتضب ٢٢٨/٢ . ١٩٥١ ـ الخصائص ٢١١/٣ ـ الأزهية ٢٧٧،٢٧٦ ـ المخصص ١٥١٤ ـ المفصى ١٥١٤ ـ المغنى ١٢٦/١ ـ همع الهوامـع ١٨٦/٤ ـ الرضى على الكافية ٢٤٠/٣ ـ البرهان ٢٨٦/٤ . (

(٢) الْفُرِيْبِ المصنف ٢٣١/ أ ـ الْمقتضب ٣١٨/٢ ـ ٣١٩ ـ الْخُصائص ٣١١/٣ ـ ٣٨٩ ـ الْمُصائص ١٨٦/٤ ـ المغنى ١٨٦/١ ـ همع الهوامع ١٨٦/٤ المخصص ١٢٦/١ ـ همع الهوامع ١٨٦/٤ ـ المخصص ١٢٦/١ ـ همع الهوامع ١٨٦/٤ ـ الرضى على الكافية ٢٧٢ ـ البرهان ١٨٦/٤ ـ الأزهية ٢٧٧ ـ الجنى الدانى

(٣) المغنى ١٢٦/١ وجاء في ديوان عدى بن زيد ١٩٤ رابع أربعة أبيات نسبت له ولفيره .

(٤) الخصائص ١١١/٦ ، الاقتضاب للبطليوسي ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ٣٥٥ عن محقق الفصائص .

(٥) ابن سيبويه ٢٢٦/٤ ـ الخصائص ٣٠٧/٢ الأزهية ٢٧٦ ـ المخصص ٢٥/١٤ ـ أمالي الشجرى ٢٧٦ وعن محقق الأزهية أمالي المرتضي ٣٥١/١٥ -

```
وحانيا من العرب:
                 ١٨ - " رميت على القسوس " يريدون : عن القوس ` (١)
                 ٦٩ ... " رضبت علىسسسك " بريدون : عنسسك (٦)
                                      (٣) : " ريا " مكان " ريا - ج
   ٧٠ - قال الله - تِسَارِكُ وتعالى - : " وَانْبِعُوا مَاتَتِلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَّى
                                                  '
د لـك سلبيماًن <sup>(٤)</sup>
                                       أي: " في ملك سليمان " .
٧١ - وقال الله - عز وجل - : " ودُخُل المدينة على حين غَفلة مِن أهلها (٥)
                                         أى : " في حين غفلة " .
                                                ٧٢ - وقال " الأعشى " :
      وَّصَلُّ عَلَى رَحِينِ العَشْيَّاتِ والضَّحَسِي 
وَلا نَعْبُد الشَّيطانَ واللَّه فَاعبُسِيدًا (٦)
                                       أى: ' في حين العشيات " :
                                                        وحكى عن العرب إ
           ٧٧ - " أتيته على عهد فسلان " بريدون : في عهسده (٧)
                                       ٧٤ - " كان هذا على عهد فلان "
           بربدون : في عهده (۸)
                                       د ـ دخول " على " مكان " اللام "(٩)
      ٧٥ - قال الله - جل وعلا - : " وُلِيتَكُبُرُوا الَّلَهُ عَلِى ماهَّداكُم "(١٠)
  ٧٦ - وقال الله - تبارك وتعالى - : لُتِكَنَّروا اللَّهُ عَلى ماهَداكُم "(١١)
                                      أى : "لهدايته إياكم " :
                                                    (۱) معاني القرآن ۲۸٦/۱
                                           (١٢ الغربيب المصنف ورقة ٢٣١/ أ •
```

- معانى القرآن ٣٢٤،٦٣/١ ـ الأزهبة ٢٧٥ ـ المخصص ٦٧/١٤ ـ أمالي الشجري ٢١٨/٢ ـ الجني الداني ٢٤٥ ـ المغنى ١/١٢١ ـ همع الهوامع ١٨٦/٤ ـ البرهان ٤/٤٨٦ - الاتقان ١/٤/١ .
  - سن الأبية ١٠٢ سورة البقرة .
    - من الأبية ١٥ سورة القصص .
- سيبويه ١٠/٥ ـ المقتضب ١٢/٣ ـ الأزهية ٢٧٥ ـ أمالى الشجرى ٢٦٨/٢ ، وعلى روابية سيبويه والمقتضب والديوان ١٣٧ لاشاهد فيه ورواية الديوان للشَّعلر الأول ٠٠ وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ٠٠
  - الأزهبة ٢٧٥ س أماليالشجري ٢٦٨/٢ -(V)
    - المخصص ١٤/٧٢ ( )
- المخصص ١٢٦/١ ــ ٦٨ ــ الجني الداني ٤٤٥ ــ المغني ١٢٦/١ ــ السرهان ١٨٤/٤ السهمع ١٨٧/٤ ـ الإنتشاق ١/١٤١٠ .
  - (١٠) من الآية ١٨٥ سورة البقرة .
    - (١١) من الأية ٣٧ سورة الحج ب

γγ ـ وقال " عمرو بن معدیکر وقال " عمرو بن سير عَلامَ تَفُولُ الرُّمحُ يُثُفِلُ عَاتِقسي إذا أَنالَم أَطْفُن إِذَا الخَيلُ كَسِرَّت(١) أى: "لِمَ تُقول " أى : " خُلا لَـها " .

يريدون ، مِفْ لِي (٣)

# ه ـ دخول " على " مكان " من " <sup>(٤)</sup>:

٠٨ - قال الله - سبحانه وتعالى - : " فَاقَخْرَانِ يَقومانِ مَقامَهُمَا مِــن الذين استَحقَّ عَليهِم الأُولَيان<sup>(٥)</sup>"

أى : " منهم الأوَلْبان " • والذي في معانى القرآن ٣٣٤/١ " فيهم " ولم أجده في غيره ٠

٨١ ۗ وقالالله ـ عز وجل ـ : " وَإِن مِنكُمُ إِلَّا وَارِدُها كَان عُلَى رُبِّكُ حَتماً مُقضِيٌّ (٦)" .

أى : "كان الورود حتما مقضيا من ربك " . ١ كان الورود حتما مقضيا من ربك " . ١ كان الله سبحانه وتعالى ـ : " وَالَّذِينَ هُم لِفُروجِهم مَافِظـــونَ ، إلاَّ عَلى أَزواجِهم أَو مَامَلكَت أَيمانُهُم " (٧).

أَى : " إلا من أزواجهم " بِ

٨٣ - وقال الله \_ جل وعلا \_ : الدَّبِنَ إذا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ "(٨) أى: " إذا اكتالوا من الناس " .

(١) المغنى ١٢٦/١ - الديوان ٥٥ ط مجمع اللغة العربية بدمشق ٠

<sup>(</sup>٢) المخصص ٦٦/١٤ - اللسان خلا ،

<sup>(</sup>٣) المخصص ١٤/٨٤ •

معانى القرآن ٢/١٣٦ -- ٢٤٦/٣ -- الأزهية في علم الحروف ٢٧٥ -- ٢٧٦ --المخصص ١٨/١٤ ، أمالي الشجري ٢٦٨/٢ ، ٢٦٩ ـ الجني الداني ٤٤٥ ـ المغني ١/٦٦١ - همع الهوامع ١/٦٨١ - البرهان ١/٥٨٤ - الإنقان ١١٣/١ ،

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٠٧ سورة المائدة ٠

<sup>(</sup>٦) مريم آية ٧١

<sup>(</sup>٧) الآيتان ٥ ،٦ من سورة الموعمنون ٠

<sup>(</sup>٨) المطففين - آية ٢ -

(۱) دبوران الهذليين ٢٢٤/٢ ونسب في المخصص ٢٨/١٤ لصحر الفي الهذلي ، والبيت لأسي المثلم يود على "صخر" \_ ولأبي المثلم نسب في الأزهية ٢١

(1)

عن الجارة حرف بيدل أصلا على المجاورة والبعد ، بقال : رمى عن القـــوس ، اى قذف عنها بالسهم وأبعده ، وبها بعدى عدد من الأفعال مثل ، عـــدل ونهى ، ونأى ، بيقال : ثأى عن الشر أى اتبتعد عنه .

> ومما قبيل فيه بدخول " عن " مكان حرف

> > . ] ـ دخول " عن " مكان " الباء "(٢)

٨٥ - قالالله - عز وجل - " وَما يَنطِقُ عَن الهَوَى " (٣) أي : ماينطق بالهوى " •

٨٦ ـ وقال " امرقُ القيس " : تُصدُّ وثُبدِي عَن أَسيلٍ وَتَتَقيــــى رِبْاطِرَة مِن وَحشِن وَجَرة مُطفِـــلِ (٤) أي " تصد بأسيل " ·

ر وحكى عن العرب ؛

٨٧ - " رميت عن القلوس " يريدون : بالقلوس (٥)

٨٨ - " قمت عن أصحابــى " يريدون : سِأصحابــي (٦)

سببويه ٢٢٦/٤ ـ معانى الحروف ٩٥ ـ الأزهية ٢٧٩ ـ المخصص ٢٥/١٤ ـ شرح المفصل ٣٩/٨ ـ الجنى الداني ٢٦٠ ـ المغنى ١٢٩/١ ـ همع البهوامع ١٨٩/٤ سالرضي على الكافيية ٢٤١/٢ .

معانى القرآن ٢٨٦/١ ـ معاني الحروف ٩٥ ـ الأزهية ٢٧٩ ـ المخصص ال ١/٥٦ ـ أمالي الشجري ٢/٩/٢ ـ البرهان ١/٧٨٤ ـ الجني الداني ٢٦٣ ـ المغشى ١/٠١١ ــ الهمع ٤/١٩٠٠ .

(٣) التجم آية ٣ ٠

الأزهبية ٢٧٩ ـ المخصص ١٢/٥٦ ـ الجنىالداني ٢٦٥ ـ الديوان ٧٥ ـ بشررح (٤) الأعلم الشنتمري ٠٠

(٥) معانى القرآن ١/٣٨٦ - الأزهية ٢٧٩ ٠

(٦) الجني الداني ٢٦٤ نقلا عن رصف المساني .

```
ب ـ دخول " عن " مكان " على "(١)
```

٨٩ ـ قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ " فَقالَ إننَى أُحبَبِثُ حُبِّ الخَبِرِ عُن ذِكْرِ رُبِنَ حَتَّى تَوارَت بِالحِجابِ (٢) أي : " على ذكر ربي " .

٩٠ - وقال الله - عن وجل - : " وَمَن يَبخُل قَإِنَّمَا يَبخُلُ عَن نَفسهِ ، وَاللَّله مُ إِلَّاله مِ الفَقراءُ " (٣) أي: " على نفسه " •

> ٩١ س وقال " ذو الأصبع العدواني " : وهان عُمَّكَ لَا أَفْضُلُتَ فِي صَلَّى اللهِ ابْنُ عُمَّكَ لَا أَفْضُلُتَ فِي صَلَّى اللهِ ابْنُ عُمَّكَ لَا أَفْضُلُتَ فِي صَلَّى وَلا أَنْتَ كَيَّانِي فَتُخْزُونِ فِي اللهِ عَنْيُ وَلا أَنْتَ كَيَّانِي فَتُخْزُونِ فِي اللهِ عَنْيُ وَلا أَنْتَ كَيَّانِي فَتُخْزُونِ فِي اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَ

آى : " لا أفضلت في حسب على " •

٩٢ - وقيال ِ " قييس بن الخطيم " : لَو أَنَّكُ تُلقِى خَنظلاً فُوقَ بَيضِنسس

تَدحَرج عَن ذِي سَامِهِ المُتَقــــارب(٥)

أى : " على ذى سامه " مالسام : عروقالذهب ،الواحدة سامة . وبه سمى " سامة بن لوً ي.

ج ـ دخول " عن " مكان " في " (٦)

٩٣ ـ قال " الأعشى ميمون بن قيس " : و آسِ سَراة الحَيِّ حَيثُ لَقيته لَقيته المَّرِبُ عَقِ وانِيلَ (٧) وُلاَ تَكُ عَن حَملِ الرِّباعةِ وانِيلَ أى : " في حمل الرباعة " · <sup>-</sup>

<sup>(</sup>١) سبيبويه ٢٢٦/٤ ـ التحريب المصنف ورقة ٢٣١/١ ـ تهذيب اللغة ٢١٦/٣ - ٢١٧-مصانى الحروف ٩٥ ـ الأزهية ٢١٩ ـ المخصص ٦٧/١٤ ـ أمالي الشجري ٢٦٩/٢ ـ الجنيالداني ٢٦٢ ـ البرهاي ٢٨٦/٤ ـ المغنى ١٩٠/١ ـ البهمع ١٩٠/٤

<sup>. (</sup>٣) من الآية ٣٨ سورة " محمد " • ص آبية ٣٢ (r)

شهذيب اللغة ٢١٦/٣ - معاشي الحروف ٥٥ - الأزهية ٢٧٩ - المخصص ١٧/١٤ -(2) أصالى الشجري ٢/٩٢٢ ـ الجشي الداني ٢٦٢ ـ المغنى ١٢٩/١ ـ الهمع ١٨٩/٤ •

المخصص ١٧٨٤ ـ الديوان ٨٦ ط بيروت ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م . (0)

الجنى الداني ٢٦٣ ـ المغنى ١٣٠/١ ـ الهمع ١٩١/٤ • \* (7)

الجنى الداني ٢٦٣ ـ المغنى ١٣٠/١ ـ الهمع ١٩١/٤ الدبيوان ٣٢٩ . (Y) <sup>1</sup>

```
د ـ دخول " عن " مكان " اللام "(<sup>(1)</sup>: هـ
 ٩٤ - قيال الله - تبارك وتعالِى - : " وَما كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراهِيمَ لِلْسِيمِ
                                              إِلَّا عَنْ مَوعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ إِلَا ﴾ أَلَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أ
٥٥ - وقال الله - جل وعلا ب: " وَما نَحنُ بِتَارِكَى آلِهَتِنَا عَن قُولِكَ " (٣)
                                                     اى : " لقولك " • 🍦
                                                        هـ دخول " عن " مكان " من "(٣)
٩٦ - قال الله - عر وجل - : " وهُو الَّذِي يَقَبُّلُ النُّوبةُ عَن عِباُدِه ، وَيَعفُر
                                                                 عَنِ السَّيَّثَاتِ " (٤)
                                            أى : " يقبلالتوبة من عباده " •
٧٧ - وقال الله - تبارك وتعالى - : " أُولئِك الَّذِينَ نَتَقَبُّلُ عَنْهُم أَحسَنَ
                                                                    مَاعَملُوا "(٥)
                                                       أى : " نتقبل منهم " •
                                          ٨٩ _ وقال " ساعدة بن جُوَيَّة الهذلي " :
                                   رَّ لَى الْمُ الْمُ كَأَنَّ وَمِيضَــــهُ أَفَعَنكِ لاَ بَرِقُ كَأَنَّ وَمِيضَـــهُ وَلَّا مَثْضَـ
غَابُ تشيمه طرامُ مَثْضَ
           (7) ?
                                                              أى: " أُفُمِنكِ " •
                                                                    وحکی عتهـــم :
                            يريدون : منك (٧)
                                                              ٩٩ _ " عنك جاء هذا "
                           بريدون : منك (٨)
                                                              ١٠٠ _ " آخذت هذا عنك"
```

(۱) البرهان في علوم القرآن ٢٨٧/٤ - الجثى الداني ٢٦٣ - المغنى ١٢٩/١ - البمع ١٩٠/٤ - الإتقان ١/١٤/١٠

(٢) من الآية ١١٤ سورة التوية ٠ (٣) من الآية ٥٣ سورة هود ٠

(٣) العَريبِ المصنف ورقة ٢٣١/أ \_ تأويل مشكلالقرآن ٧٧٥ \_ تهذيب اللغة ٣١٦/٣ الأُرهية ٢٨٧ \_ المخصص ١٢٥/٤ آمالى الشجرى ٢٦٩/٢ \_ البرهان ١٨٧/٤ \_ المغنى ١٩٢/١ \_ الهمع ١٩٢/٤ \_ الإتقان ٢١٤/١٠

(٤) من الآية ٢٥ سورة الشورى (٥) من الآية ١٦ سورةِ الأحقاف ٠

(٦) الغريب المصنف ٢٦١ /أ - تهذيب اللغة ٣١٦/٣ وقيه " تَسَمَّهُ ضرام مُتوقد " المخصص ١٤/٥٦ وقيه " تسعُمه" ورواية الديوان ١٧٢/١ : " أَفَمنك " وعلى هذا لاشاهدَ قيه • - (٧) الفريب المصنف ٢٣١/أ •

(A) نتأويلمشكل القرآن ٧٧ه وجعلها سيبويه ٢٢٧/٤ على أصلها من الدلالة على المجاوزة ، فقال وتقول : أخذت عنه حديثا ، أى عدا منه إلىّ حديث .

حرف الجر " في " بدل أصلا على الوعاء والظرفية قال الله \_ سبحانه وتعالى \_ " غُلِبَت الرُّومُ في أَدشَى الأُرْضِ وَهُم مِن يَعدِ غَلبِتِهم سَبَغلِيونَ فِي بِفُع ستْبِينَ " (٢) وتقول: الرجل في الدار، واللُّص في الحبس، وتدل على الطرفية الحقيقية كمـــا مثّل ، والمجازية مثل قوله الله ـ تبارك وتعالى ـ : " وَلَكُم في القِمـامِ حَياةٌ (٣) " . " وُلَكُم في القِمـامِ

ومما قيل فيه بدخول " في " مكان حرف آخر

ا ـ دخول العرف " فى " مكان " إلى " أن : ١٠١ ـ قال الله ـ عز وجل ـ : " أَلَم تَكُن أَرضُ اللّهِ واسِعةً فَتُهاجِــروا فِيهًا " (٥)

أى: " فتهاجروا إليها " .

۱۰۲ ـ وقال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : جَاءَتُهُمُ رُسلُهُمْ بِالبَيْتَاتِ ،فَرُدُوا ١٠٢ ـ وقال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : جَاءَتُهُمُ رُسلُهُمْ بِالبَيْتَاتِ ،فَرُدُوا أَيدِيبَهُم قِي أَفُواهِهِم " (٦)

أى : " فُردوا أيديهم إلى أفواههم •

١٠٣ ـ وقال " علقمة بن عبدة " :

وَقَالَ وَقَالَ لَكُ قَلْبُ فَى الحِسَانِ طَلَرُوبُ لَكُ قَلْبُ فَى الحِسَانِ طَلَروبُ لَيْكَ قَلْبُ فَى الحِسَانِ عَصر حانَ مُشْيَــــــــ

أى: " طَعا بك قلب إلى الحسان " •

<sup>(</sup>١) سيبويه ١/٢٢٦ ـ المقتضب ١/١٨٤ - ٤ /١٣٩ ـ معائى الحروف ٩٦ ـ الأزهية ۲۲۷ \_ المخصص ۱۱/۱۶ \_ أمالي الشجري ۲۲۷ \_ شرح المفصل لابن يعيش ۲۰/۸ شرح الكافية للرضى ٣٢٧/٣ ـ الجثى الدائي ٢٦٦ ـ المغنى ١٤٤/١ - البرهان ٤/٣٠٣ \_ الهمع ٤/١٩٢ .

سورة الروم الأبيات ٢ ،٣ ،٤ (٣) من الأبية ١٧٩ سورة البقرة (٣)

الأزهبية ٢٧١ \_ المخصص ١١/٦٢ \_ أمالي الشجري ٢٧٢/٢ \_ الجني الداني ٢٦٧

٠٠ . ألمفتى ١/١٤٦ - البرهان ٢٠٣/٤ - الهمع ١٩٣/٤ - الإتقان ١/٢١٧ •

<sup>(</sup>٥) من الآبية ٩٧ سورة النساء (٦) من الآبية ٩ سورة إبراهيم

أمالي الشجري ٢٦٧/٢ • (Y)

ـ دخول الحرف " في " مكان " الباء " . (1) ١٠٤ - قال الله - عز وجل - : " فَاطَر السَّماوَاتِ وَالأُرْمِ حَعلَ لَكُم مِسن أَنْفُسِكُم أَرُواجًا وَمن الأنَعامِ أَرُواجًا يُذرَوُ كُم فِيهِ "(٢) اي . " يَدروُ كم به " ٠ . اف المنير " : وَيُركَبُ يَومَ الرَّوعِ فِيهِ فَ فَصَحَوْارِسَ بُصِيرُونَ فِي نَعَنِ الأَبَاهِ وَالْكُلَسَيِينَ (٣) أى : " يصيرون بطعن الأباهر " • ١٠٦ - وقال " الأعشى ميمون بن قيس " : رُبِّى كَرِيمٌ لاَ يُكَدِّرُ نِعمَ ــــةً فَادًا تُسُوشِدَ فِي المَهارِق أُنشسسسدًا (٤) أي"تنوشد بالمهارق " ١٠٧ ـ وقال الآخر: وَخَضْخَضْنَ فيننا البَحرَ حَتيَّ، قَطَعنَدهُ على كُلُّ حالٍ مِن غِمارٍ ومن وَحسسل (٥) أى: " خضخض إنا البحر " • ١٠٨ - وقيال شالث: وَارْغَبُ فِيهَا عَن عَبِيدٍ وَرَهطِ وَرَهطِ وَرَه اللهِ عَن سِنْبِسٍ لَسَتُ أَرْغَ لَا اللهُ (٦) أي : " أرغب بها " • ١٠٩ - وقال الراجز : نُلوذُ في أُمِّ لَنا ماتُعْتَمَبُّ (٢). اي " نلوذ بام " أُمَّ هنا ، جَبل من جَبلَيْ طَيْنَ، و معانى القرآن ٢٢/٣ ـ تهذيب اللغة ٥٨٣/١٥ ـ الخصائص ٣١٣/٣ ـ الأزهية ۲۷۱ \_ ۲۷۲ \_ المخصص ۱/۲۶ \_ آمالی الشجری ۲/۲۲ \_ ۲۲۸ \_ الجنــی الدانی ۲۲۸ \_ ۱۹۳۱ \_ الجنــی الدانی ۲۲۸ \_ الانتقان ۱/۲۱۷ م الدانی ۱۹۳۱ \_ الانتقان ۱/۲۱۷ م الدانی ۱۹۳۱ \_ الانتقان ۱/۲۱۷ من الآیة ۱۱ سورة الشوری م

-(1)

الآزهية ٢٧١ ـ المخصص ٦٦/١٤ ـ أمالئ الشجرى ٢٧٨/٢ ـ الجئى الدانســـي

٢٦٦ - ٢٦٧ - المغنى ١/٢٦١ - الهمع ٤/١٩٢١ .

المخصص ١٦/١٤ ـ اللسان والتاج مرهسو ين " - الديوان ٢٢٩ وفيه " بالمهارة،" الخصائص ٢/٣١٣ \_ الأزهية ٢٧٢ \_ المخصص ٦٦/١٤ .. وعن محقق الخصائ .................. (0) الاقتضاب ٤٣٧ أدب الكاتب ٣٥٨ •

تهذيب اللغة ٥٨٣/١٥٠

الخَصائص ٢/٤/٣ بُرُواية تغتصب " بالخيين المعدمة على البناء للمجهول يعظها بالمنعة ، وفي المخصص ٦٦/١٤ " تعتصب " اي لا نشد عليها العصابة ،

١١٠ ـ قال الله ـ تبارك وتعالى ـ : " خُنتُى إذًا كُنتُم فِي الفُلكِ وَجرَينُ بِهِم بِريحٍ طَلِيَّةٍ "(٢)

أي : " حَتى إذا كننم على الفلك " •

١١١ - وقال الله م عز وجل م : " فَلأُقَطَّعَنَّ أَيدِيَكُم وَأَرجُلَكُم مِن خِسلابٍ وَلأُصلَبَنَّكُم فِي جُدُوع النَّخلِ "(٣)

آى : " على جذوع النخل " . ۱۱۲ ـ وقال الله ـ جل وعلا ـ : " فَلَما الله على نُودِى أَن بُورِكَ مَن فسى الناّرِ وَمَن حَولَها (٤) " .

أي : " من على النار " -

١١٣ ـ وقال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : " أَم لَهُم سُلَّمُ يُستَمِعونَ فِيهِ اللهِ فَلْيَاتُ مُستَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُستَمِعُهُم بِسُلطانِ مُبينٍ (٥)" . أي يستمعون عليه " .

١١٤ ـ وقال " عنترة " : و

بَطلُّ كَأَنَّ بِيابُه فَى سُرحنسهِ ِ يُحدَّى نِعالَ السَّبِ لَيس بِتَ آى : " كأن ثيابه على سُرحة " •

د١١ ـ وقال " سويد بن أبى كاهل " هُم صَلبوا العَبدِيِّ في جِذعٍ نَخلَـــةٍ فَلا عَطسَت شَيبانُ إِلَّا بِأَجدَعـــا (٢) . أي : " على جذع نخلة •

١١٦ \_ وقالت امرأة من العرب:

وَنَحِنُ مَلَيْنَ النَّاسَ فِي جِدْعِ نَخلَسَةٍ وَنَحَنُ مَلَيْنَ النَّاسَ فِي جِدْعِ نَخلَسَةٍ وَلَا عَطبِتَ شَيبانُ إِلا بِأَجِسَدُعُ (٨)

أى"على جدْع نخلة "

وَحَكِي عِن العِربِ ؛ ١٩٠٠

١١٧ - لا يدخل الخاتم في أصبعي ٠٠ بيريد : لايدخل على أصبعي ، أولا بدنار أصعى فيه (٩)

تأويل مسكل القرآن ٧٦٥ - تهذب اللغة ١٥/١٥ - معاني الحروف ٢٩٠-النمائص ٢/٢/٢ - المخصص ١٤/١٤ - المغنى ١/٥٥١ - الديوان ١٥٢٠

"الويال مشكل القرآن ٧٦٥ - المقتضب ١/٨/٣ - الخصائص ٢١٢/٢ - فقه اللفة (Y) ١٣٣ - الأزهبة ٨٦٦ - المخصص ١٤/١٤ - أمالي الشجري ٢٦٢٢٢ - المغنى ١٥٥١١

شرح المفصل لابن يعيش ٢١/٨ ولعل المراة تدعو هي الأفرى على شيبان - كما دعا " سويد بن أبي كاهل " (A)

· 78/18 maked - (Lyr) which in the print (4)

<sup>(</sup>۱) الغريب المسنف ٢٣١/أ ـ تأوبلمسكل القرآن ٢٥٥ ـ المقنضب ٢١٨/٢ ـ تهذيب اللغة ١٥/٣٨٥ ـ الخصائص ٣٠٣/٣ ـ معانيالمروف ٩٦ ـ فقه اللغة للثعالبي ٢٣٦ ـ الأزهبة ٣٦٨ ـ المخصص ١٤/١٤ ـ أماليالشجرى ٢٧٧٦ ـ البرهـان ١٤٥/١ ــ الجنوالداني ٢٦٦ ــ المغنى ١٥٥/١ ــ الهمع ١٩٣/٤ ــ الإتفان ٢١٧/١ (٢) من الآية ٢١ سورة طه • (٣) من الآية ٢١ سورة طه • (٤) من الآية ٨٨ سورة الطوو • (٤) من الآية ٨٨ سورة الطوو •

د \_ دخول الحرف " في " مكان " عن " : (٢)

١١٨ - مال الله - عز وجل - : " وَمَن كَانَ في هَذهِ أَعمَى فَهُوَ في الآخرة

أى : " فهو عن الأخرة أعمى "

هـ دخول الحرف " في " مكان " اللام " (٣):

١١٩ - قاللله \_ تبارك وتعالى - : " لُولًا كِتابُ مِن اللَّه سَبِقَ لَمسَّكُم فِيما أَخْذَتُم عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ٤) " \*

أى : " لمسكم لما أخذتم فيه "

١٢٠ - وقال لله - عز وجل - : " قالَتُ فَذلِكُنَّ الَّذي لُمَتّنَني فِيهِ "(٥) أي و " لمتنشى لأجلة •

١٣١ - وقال الله - سبحانه وتعالى - : " لَمُسَكُمْ فِيماً أَفَضْتُم فِيهِ وَيِهِ مِنْ اللهِ عَظِيمُ "(٦)

أى : " لمسكم لما أفضتم فيه " •

١٢٢ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " دُخلَت امرَآةُ النارَ رِفَى هِرَّةٍ حَبِسَتُهِا "(٧).

أي : " لأُجل هرة " .

١٣٢ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في النفس مائـــة من الإبل " (<sup>( )</sup>.

أى : " للنفس " • "

١٢٤ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الحُبُّ في اللَّـــــه والبُغضُ في اللَّهِ من الإبيمان (٩) " . أي با الحبُّ لله والبغض لله •

(١) البرهان ١/٢١٤ - الإتقان ١/٢١٧ \*

(٢) من الآية ٧٢ سورة الإسراء -

(٣) البرهان ١٢/٤٣ ـ الجنى الداني ٢٣٦ ـ المغنى ١/٥٥١ ـ الهمع ١٩٤/٤ -الاتقال ٢١٧/١٠

(٥) من الآبة ٣٢ سوره بوسف مر (٤) الأنفال آبية ٦٨٠

. (٦) من المرابية ١٤ سورة النور ،

محبح البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب ١٠٠/٤ ط شركيسها ٠ محيح مسلم كتاب الكسوف باب ماعرض على النبي صلى الله عليه وسلسم . . ص ١٠٤ د ار عيسي الحلبي -

(٨) سنن النسائي - كتاب القيامة باب ٤٦ ج ٨/٥٥ - تنوير الحوالك علسي موطأ مالك كتاب العقول بالي ١٨/٣٥

 (۹) عجیح البخاری کتاب الإیمان باب ۱ ج ۱/۸ سنن أبی داود کتاب السبة باب ٣ حديث ٤٥٩٩ ج ٥/٦.سند أحمد ٥/١٤٦٠

# و \_ دخول الحرف " في " مكان "من " (١).

الله حل وعلا - : " وَيومَ سَعْتُ فَي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيهِم "(٢) الله حل وعلا - : " وَيومَ سَعْتُ فَي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا " .

المجال - وقال " امرؤ الفبس" :
وَهَل يَعِمَنُ مَنُ كَانَ أَحدتُ عَهِ لِهِ وَهَل يَعِمَنُ مَنُ كَانَ أَحدتُ عَهِ لِهِ وَهَا لَا مِنْ شَلاَتُةٍ أَحد وال (٣) أَي : " من شلاشة أحوال ." . "

المجال - وقال " امرؤ القيس " كذلك : ألا أَيها اللّيلُ الطّويلُ ألاانَّجل ل المحرو في الإصباح فيك بِأَمْث لِل المُحلِق اللهِ عَلَى بِأَمْث لِلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱) الأزهية ۲۷۱ ـ المخصص ۱/۸۶ ـ البرهان ۳۰۳/ ـ الجنى الدانى ۲۲۷ ـ المغنى ۱/۲۱ ـ الهمع ۱۹۳/ ـ الإتقان ۲۱۷/۱ .

(٢)من الآبية ٨٩ سورة النحل ٠

(٣) الخصائص ٣١٣/٣ ـ المخصص ١٨/١٤ ـ الجنى الدانى ٢٦٧ ـ المغنى ١/٢٦١ ــ الديوان ٩٩ الديوان ٩٩

(٤) الجنى الدانى ٢٧١ وهي رواية الديوان ٨١ بشرح الأعلم الشنتمري ط الجزائر.

# 

حرف الجر" الكاف" بدل أصلا على التشبيه ،قال الله تعالى - : أَلَمْ شَر تَعَبفَ ضَرِبُ اللّهُ مُنلاً كَلِمةً طَيَّمةً كَشَجَرةً طَبَّبةً إِنْصَلُها تَابِثُ وَفرعُها فِي السَّماءِ" (٢) وَلا السَاوِلُ، الجبدى كالأَبُ

ومما قيل غيه بدخول " الكاف الجارة " مكان حرف 

- . دخول حرف " الكاف " مئان " على " (٣) .

١٢٨ - قال الله حاعز وجل حا: " فَاستَفِم تَهما أَمِرتَ وَمَن تَابَ مَعلَى "(٤) أَي الله على ما أمرت "(٥)

وحكي عن العــــرب ب

۱۲۹ - کیف أصبحت ؟ فیقول : کخیس م بیربید : علی خیر (٦)

۱۳۰ - کن کما آنت ، سربد : علی ما آنت علیه (۷) ۱۳۱ - دعه کما هو ، سربد : دعه علی ماهم ۱۳۰

۱۳۱ - دعه کما هو • سربرد ؛ دعه على ماهو عليه (٨)

<sup>(</sup>۱) سيبويه ١٤٠/٤ ـ معاني القرآن ١/٦٦٦ المقتضب ١٧٧١ - ١٤٠/٤ ـ معانـــــا الحروف ٤٧ ـ شرح ابن يعيش على المفصل ٤٢/٨ ـ شرح الرنبي على التنافع سسسه ٣٤١/٢ - المغنى ١٥١/١ - المهمع ١٩٤/٤ .

سورة إبراهبم آية ٢٤ . .

<sup>·</sup> ٢٩٠ ما الجنى الداني ١٣٦ ما المغتى ١/١٥١ ما اليمع ١٩٥/٤ ما الأزهرة · ٢٩٠ م

<sup>(</sup>٤) من الآيُة ١١٢ سورة هود .

<sup>(</sup>٥) الأزهية ٢٩٠ نقلا عن " الأخضي " في كتباب " المسائل

الجنى الداني ١٣٦ ـ المغشى ١/١٥١ ـ اليمع ١٩٥/٤ وانظر معان الشرآن ١/١٢٤ وحكاه دلىيلا على زيادة الكاف . .

<sup>(</sup>Y) همع الهوامع ١٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٨) الأزهية . ٢٩ .

# ب ـ دخول حرف " الكاف " مكان " اللام "(1).

ودخلت الكاف مكان اللام سواء لحفنها ما الزائدة أو المصدرية أم ليستسم

۱۳۲ \_ فال الله \_ عز وجل \_ : " كُما أَرسَلنَا فِلكُم رَسولًا مِنكُم يُتلُلَلو أى : " لِأَجل إرسالي فيكم رسولا منكم " .

١٣٣ \_ وقال الله \_ تُبارِك وتعالى \_ : " وَاذكرُوهُ كَما هَداكُم وَإِن كُنتُمُ مَ

اى . دجل البهام . . . " وُيكَأَنَّهُ لا بُفلح الكافرون "(٥) أي : " لعدم فلاحهم " ،

و محكى عن العرب : حتى الله عنه " يربدون : " لأنه لايعلم (٥) " الله عنه " يربدون : " لأنه لايعلم (٥) "

سيبويه ١٤٠/٣ ـ الجنى الداني ١٣٥ ـ المغنى ١/١٥١ ـ الهمع ١٩٤/٤ ـ ١٩٥ - أ. -(1)

البرهان ۲۱۰/۶ – الإثقان ۲۱۸/۱ • ' ' , 344

من الآية ١٥١ سورة البقرة -(1)

من الآبية ١٩٨ سورة البقرة ٠ (٣)

من الآية ١٣٨ سورة الأعراف. (٤)

من الآية ٨٣ سورة القصص \* (0)

الحكاية في سيبويه ١٤٠/٣ لبيان أن ما "لم تكف " الكاف " عن العمل في "أن" 10)

تصروبات

| صو اب                       | خط_أ                          | السطر      | الصفيحة |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| المجاوزة                    | المجازة!                      | 0          | 0 T     |
| أى ثى ذروة<br>ابن أحمر<br>ب | أى ذروة<br>بن أحمر            | ۰۱ ۸ ۸     | ٧,      |
| المخصص ١٤/٥٦<br>الكبير      | الىكىمىر ة                    | a A<br>3 a | 79      |
| محقق<br>سيبمو يه            | شحقتها<br>سيبوية              | Л.<br>Д.   | ٧٠      |
| الجنى الدانى سيبويه         | الجنی الر انی<br>ابن سلیبر یه | ۳ ه.       | ۷٠      |

(للدراسة بقية)

# ا لأثركهربي في لغة لهوسا " أنمونج من تأثيرًا لأمثال لعربتي " للدكتورمصطفىحجازئ لسيدحجازى

معهد البحوث والدراسات الافريقية

العرب غرب أفريقياعن طريق الهجرات النردية

والحماعية ، ويرى بعض الباحثين أن سكان هذه البلاد عرفوا الإسلام منذ التمرن السابع الميلادي ، ولم يكن ذلك عن طريق الفتح الحربى والضغط والقهر ولكن عن طريق التجارة والمصاهرة

والإندماج من الكتب والمدارس والمساجد(١) وكان من أهم الآثار الثقافية التي تركها العرب في هذه البلاد كتابة لغة الهوسا

بالخط العربي المغربي ، الذي ظلت تكتب

واستعمل الحرف اللاتيني بدلا من الحرف

سنة ١٩٣٩، إلا أن هذا لم يقض على الخط

يذهب إلى المدرسة المدنية وفى المساء إلى المدرسة القرآنية . به حتى وصل الاستعار البريطاني إلىها، فأنشأ داراً للنشر في مدينة زاريا شمال نيجبريا، العربي ، وبدأت حركة ناهضة التأليف والترجمة ، وظهرتعشرات الكتب بالخط اللاتيني ، إلى جانب الصحيفة الأسبوعية التي رأس تحريرها الحاج أبو بكر إمام

وقد ساعد انتشار الإسلام إلى جانب الخط العربي على انتشار الأثر العربي في لغة هذه البلاد ، فن الواضح أن الدعوة الإسلامية في تلاث البلاد - كما هو الحدل في غير ها من البلاد الإسلامية - قد ارتبطت باللغة العربية لغة الترآن الكريم والعلوم الإسلامية رسار لاسلام و اللغه العربية جنباً إلى جنب مع الحهاد في سبيل نشر الدين وتوسيع رقعة البلاد الإسلامية فى أفريقيا ، واحترام المسلم الأفريقى للغة

العربي تماماً ، فقد ظل يستحمل في المدارس

الإسلامية الى تمرف في هذا دا! بلادبا مم المدارس

القرآنية أو مدرسة المنزل ، و هي أشبه

ما يكون بالكتاب في مصر ، إلا أنه يدرس

فها القرآن والحديث والفقة الإسلامى

وسائر العلوم الإسلامية الأخرى ، وتنتشر

هذهالمدارس انتشارا يثمر الغبطة فى النفوس.

و من النادر أن تجد غلاماً لايذهب إلى إحدى

هذه المدارس منذ طفولته ، فهو في الصباح

<sup>(</sup>١) انظر د / إبراهيم على طرخان – الإسلام واللغة العربية في غرب أفريقيا ، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد السابع والعشرون ، ص ٧٥

العربية احتراما يقرب من التقديس ، لأنها لغة القرآن ، وبها يؤدى صلاته ويتلو القرآن ، وبواسطتها يتعلم علوم الدين .

وقد ساعد على انتشار اللغة العربية والتمسك بها . فضلاعن الجانب الديني المرتبط بها ، أن الكثير من الشعوب الافريقية في السودانالأوسط والغربي قد أدعى الأصول الشرقية العربية ، كما ساعد على ذلك أيضاً هجرة القبائل العربية إلى تلك البلاد واستقرارها فيها . وهذه الهجرات قديمة وسابقة على دخول الإسلام ، وازدادت بانتشار الإسلام ، مثل مجموعة القبائل العربية المعروفة في إمبراطورية البرنول (جزء من شرق نيجبريا حاليا )باسم «شوا» ويقال إنهم وصلوا عن طريق وادى النيل ويقال إنهم وصلوا عن طريق وادى النيل والشهال ، واشتهروا بالفروسية (۱) .

ويمكن القول أن اللغة العربية حتى سيطرة الإستعمار الأوربي على هذه البلاد كانت هي اللغة الرسمية السائدة في غرب أفريقيا ، فقد كانت لغة التفاهم ، وكانت لغة المراسلات بين الملوك والأمراء ، وبها تكتب المعاهدات والمواثيق ، كما كانت تكتب المعاهدات والمواثيق ، كما كانت وسيلة الإتصال الوحيدة التي كان يستعملها القادة العسكريون في الحرب العالمية الأولى

و بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت في نيمجيريا جمعيات إسلامية تهدف إلى مواجئة النشاط التبشيري . وحاية أبناء المسامين من الاضطرار إلى إعتناق المسيحية بإيعاذ من المدارس التبشيرية ، فأنشأت هذه الجمعيات كثيرا من المدارس ، منها المدارس الصغرى وهي أعلى قليلا من مستوى الكتاب ، ومنها المدارس النظامية الابتدائية ،واأي تختلف مدة الدراسة فيها من أربع إلى خمس سنوات، مدة الدراسة فيها من أربع إلى خمس سنوات، الصغرى ، ليتخرجوا منها كمعلمين بالكتاتيب أو المدارس الصغرى ، ليتخرجوا منها كمعلمين بالكتاتيب أو المدارس أو المدارس الصغرى والابتدائية النظامية .

<sup>(</sup>١) انظر د – إبراهيم على طرخان ، المرجع السابق ص ٦٩

وإلى جانب هذه المدارس الإسلامية الأهلية، توجد بعض المعاهد والمدارس التابعة للحكومة وهى تعادل المعاهد الدينية الأزهرية في مصر عمنها:

١ – مدرسة الشريعة الكبرئ في مدينة كانو ، وتضم فرع الدراسات الإسلامية العالية فقط ، وهي أقدم مؤسسة تعليمية إسلامية في مدينة كانو . وقد ضُمَّت إلى الإشراف الحكومي أو التبعية الكاملة لإدارة التعليم المحلي في ولاية كانو ، وقد أسسها الشيخ محمد ناصر كبرا في أو اثل العشرينات برعاية أمير كانو ، ثم تحولت منذ عام ١٩٦١ إلى تبعية الإدارة المحلية الفعلية .

٧ - مدرسة العلوم العربية : فى كانو وفيها فرع للدراسات الإسلامية العالية ، وقسم للمعلمين ؛ وضُمَّت إلى وزارة التعايم فى مدينة كانو. وأنشئت على يد بعض السودانيين والوطنيين ، وكان إنشاء هذه المدرسة نتيجة لضغط الحاجة الملحة إلى تخريج قضاه شريعة للوحدات الإدارية الصغرى .

٣ - كلية المعلمين العربية : في جوار في ولاية كانو ، وقد أنشئت سنة ١٩٦٤ ضمن خطة لتخريج معلمي المدارس الابتدائية للولاية ، وتقتصر على قسم تخريج المعلمين. على قسم تخريج المعلمين وهي صنو مدرسة العلوم العربية في مدينة كانو ، ولكنها أنشئت بعدها ، ومها قسم للدراسات الإسلامية العالية ، وآخر للمعلمين للدراسات الإسلامية العالية ، وآخر للمعلمين

ه - كلية السلطان أبي بكر : في سكوتو وقد أنشئت حديثاً ، وبها قسم للدراسات الإسلامية العالية وآخر للمعلمين إفتتح في عام ١٩٦٩

٢ - مدرسة المعامين العربية : في كتسينا وتقتصر على قسم المعلمين .

٧ - كلية سلطا نبرنو العربية : في ما يدوجرى وبها قسم للمعلمين ، ثم أنشئ بها قسم للدراسات الإسلامية العالمية .

هذا إلىجانب أقسام اللغة العربية في كثير من الحامعات مثل جامعة أحمدو بللو بزاريا ، وجامعة بايرو بكانر ، وجامعة إبادن،وجامعة سكوتو،و هكذا أخذت اللغة العربية والدراسات الإسلامية تسترد أنفاسها، وتعود إلى عهدها القديم ، يوم أن كانت لغة العلم والدرس، والخطَّابة والتأليف والأدب حيث كان يكتب مها علماء الدين أمثال الشيخ عَمَانَ بِن فوديو الذي ألف بها ما يزيد على الخمسين كتاباً ، كما ألف بها الإمام محمد بللو بنعثمان بن فوديو كتابه« إنفاق الميسور» وغيرهما كثيرون . وبمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب «الثقافة العربية في نيجبريا» للدكة ور على أبو بكر ، أو كتاب «حركة الأدب العربي في نيجبريا » للدكتور أحمد سعيد جلادنشی ، و بهما قدر کبیر من الشعر و النثر العربيين من إنشاء علماء نييجبريا، وهذا يدل على مدى انتشار اللغة العربية في هذه البلاد ومِا لها من أثر فى لغائها ولا سيما لغة الهوسا .

ويبدو الأثر العربى فى لغة الهوسا أول ما يبدو فى أقتراض الكثير من الكلمات والعبارات العربية ، وخاصة ما يتعلق منها بالحضارة والدين الإسلامى ، إلى جانب الأدب بصورتيه الشعر والنثر .

ويتناول هذا البحث الأثر العربى فى فسم من أقسام النثر و هن الأمثال الشعبية ، و هن تشيع على كل لسان فى الهرسا بصورة تندر فى اللغات الأخرى ، فلا يكاد يتكلم الهرساوى عدة دقائق حتى يرد على لسانه أكثر من مثل . وكذلك لا تخلو صفحة من كتاب أدنى من مثل أو أكثر بل إن أكثر كتب الأدب الهوساوى تختار عناوينها من الأمثال الشعبية ونظرا لغموض الأمثال عادة \_ بجد القارئ صعوبة فى فهم النص إذا لم يفهم معنى ما يرد من أمثال .

وقد استطعت خلال إقامتي القصيرة في مدينة كانوأن أجمع أكثر من ثلاثة آلاف سيائه مثل هوساوى، من مصادر مختلفة ، و هو عدد لم يتوفر لأى باحث حتى الآن ، وكان أهم هذه المصادر هركتب الأدب الهوساوى وأفواه المتكلمين .

وقد لاحظت الأثر العربي واضيحاً في أكثر من مائة مثل ونظراً لضيق المساحة نتقيت من هذه الأمثال عشرين مثلا كأنمرذج يرضح جانبا من الأثر العربي في لغة الهيسا ، وهذه الأمثال منها ما هو مأ خوذ من القرآن الكريم والحديث ، ومنها ما أخذ من القرآن الكريم والحديث ، ومنها ما أخذ من الأدب العربي ، والأمثال العامية .

وتسهيلا على القارئ عمدت إلى ذكر المثل الهوساوى ثم ترجمته إلى اللغة العربية مع مراعاة الإلتزام بالتركيب الهوساوى وهن قريب إلى التركيب العربي حتى يسهل معرفة مدلول كل كلمة ، ثم الآية أو الحديث أو المثل الذي أخذ منه المنل الموساوى ، وقد حاولت بقار الإمكان أن أكنب الأمثال العربية العامية كما تنهاق حتى لا أخرج عن نص المثل .

# أولا: أمثال مصدرها الفصحي

(أ) أمثال مستقاه من القرآن الكريم "Abin da mutum ya aikata shi zai gani" «ما عمل الإنسان سيراه »و هو مأخوذ من قوله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ».

## معاني المفردات:

الإنسان : mutum : الإنسان : Abin da نعمل : shi : عمل : ya aikata تعمل : zai gani : سيرى . (سيمجني )

Abin da mutum ya shuka shi yake girbi, in hairan hairan in sharran sharran.

« ما يزرع الإنسان يحصده، إن خيراً خيراً ، وإن شراً ، وهن مأخوذ من قوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

# معاني المفردات:

: ya shukaنالإنسان: mutum؛ ما Abin da : yake girbi هو Shi ، خرع 

#### معانى المفردات:

ع الحياة ، مع ، العطر ، العن ، العطر ، العن العطر فضل ، العطيك ، الحداد ، العلم : تعطر للعامة المناهة ، العام المناهة ، النار ، yacuceka : ضرك والعامة المناه ، النار ، yacuceka : ضرك والعامة المناه ، النار ، yacuceka : ضرك والعامة المناه ، النار ، yacuceka : ضرك والعلم المناه ، النار ، yacuceka : ضرك . والعلم المناه ، النار ، العلم المناه ، العلم العلم المناه ، العلم المناه ، العلم المناه ، العلم العلم

(ج) أمثال مستقاة من الأدب العربي من الشمر :

Ba a shan zuma sai an sha harbi.

« لا يشرب الإنسان عسل النحل إلا إذا لدغ منه »وهو مأخوذ من قول المتنبى:

یحصد ، in : اِن ، hairan : خیراً Sharran : شراً

Aiki da zato zunubi ne.

« العمل بالظن ذنب» . و هو مأخوذ من قوله تعالى : « إن بحض الظن إثم » . هعاني المفردات :

aiki : العمل ، da : ب ، zato الظن zunubi : ذنب ، ne : بمنى يكون . (ب) أمثال مستقاه من الحديث

النبوى الشريف .

Masoyinka ba ya ganin aibinka.

« حبيبك لا يرى عيبك »و هو مأخوذ
من الحديث الشريف «حبك الشي يعمى ويعم».
معانى المفردات:

mosoyi : حبيب، n: رابطة تربط المضاف بالمضاف إليه ، ka : ضمير المخاطب ba : أداة نفى عمنى لا ، yaganin : يرى aibinka : عيبك .

So hana ganin laifi.

« لحب يمنع رؤية العيب»وهو مأخوذ من نفس الحديث النبوى السابق . معانى المفردات :

: gani : الحب ، hana : المنع ، so رؤية ، : رابطة للإضافة ، laifi : العيب .

Zama da mai turare ya fi zama da makeri

Ko bai ba ka turare ka shafa ba, kaji Kanshi Amma al eri ko bai cuce ka ba tartsatsin wuta yo cuce ka.

K (۱) - تنطبق قريبة من القاف العربية

chair الإنجليزية في كلمة ch تنطق مثل ch الإنجليزية و C (٢)

« تريدين إدراك المعالى رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل »

#### معاني المفردات:

عنى عنى لا، a shan : يشرب : ba : يشرب : zuma : عسل النحل : Sai : إلا إذا ، an sha : شرب ، harbi : لدغ النحل . Dan halas ake zargi, bawa sai sanda.

« ابن الحلال يلام – وليس العبد إلا العصا »وهو نفس قول الشاعر :

العبديقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة .

#### معاني المفردات:

: ابن ، halas : الحلال : Da : sai : العباد : bawa يلام ake zargi إلا ، sanda : العباد .

# من النثر 🖫

Da yawa ake zargin mutum ba laifinsa.

«كثيراً ما يلام الإنسان وليس عيبه» و هو نفس المثل العربي الذي يقول رب ملوم لا ذنب له » .

# معانى المفردات:

da yawa : كثيراً ، ake zargi : يلام : يلام : n : رابطة تربط الفعل بالمفعول laifi : عيب الإنسان ، ba : ليس ، laifi : عيب n : رابطة ، sa : ضمير الغائب في حالة الإضافة .

(۱) D – تنطق مثل الطاء في اللغة العربية .

yawan magana ya kan kawo karya. «کثرة الکلام عادة تجلب الکذب» و هو قریب من قول الة ائل «من کثر کلامه کثر سقطه».

# معانى المفردات:

: magana : رابطة ، n : كثرة ؛ yawa : الكلام ، kan : عادة ، ya kawo : يجاب karya : الكذب .

## ثانيا: أمثال مصدرها العامية:

Ba Karenka yunwa ya bi ka.
« أجع ً كلبك يتبعك»و هو نفسه مثل عامى

#### معاني المفردات:

: n : كاب : Ba رابطة : ka : ضمير المخاطب : ka : برابطة الحوع : ya bi ka : يتبعك

A bar jaki a buga taiki.

«يثرك الحمار ويضرب الغبيط » و هو نفس المثل العامى الذى يقول : «يسيب الحمار ويضرب المردعة » .

## معانى المفردات:

a bar : يثرك ، jaki : الحيار ، abuga : يضرب ، taiki : الغبيط .

Ba a hayaki sai wuta.
« لا يكون دخان إلا بالنار» و هو نهس المثل العامى « مفيش دخان من غبرنار » .

## مماني المفردات:

: bayaki : يكون : a : يكون : ba دخان : Sai : إلا ، wuta : نار .

Bako makaho ne ko yana gani.

« الغريب أعمى ، و لو كان يرى » و هو نفس المثل العامى « الغريب أعمى و لو كان يصبر » .

#### معانى القردات:

bako : الغريب ، makaho : أعمى ، ne : معنى يكون ، ko : ولو كان . yana gani

Biri a idon uwarsa barewa ne.

القرد فى عين أمه غزال«و هو نفس المثل العامى العربي .

## معانى المفردات:

biri : القرد ، a : في ، ido : عاين . n : رابطة : uwa : أم ، r : رابطة : n barewa : ضمير الغائب في حالة الإضافة ، ne : غزال ، ne : معنى يكون . ne

Hannu daya ba ta tafi

« يدواحدة لا تصفق » وهونفس المثل
العامى الذى يقول « إيد واحدة ماتسقفش »

معانى المفردات :

hannu : يد ، daya : واحده ، ba : لا نافية ، ta tafi : تصفق

Sai baki ya ci ido kan ji kunya

« إذا أكل الفم شعرت العين عادة بالحياء» وهو نفس المثل العامى الذّي يقول « أطعم الفم تستحى العين »

#### معاني المفردات:

ya ci : إذا ، baki : الفم ، sai : إذا ، sai : الشعور أكل، ii: عين، kan : عادة ، : أ الشعور : kunya

Im mafadan magana wawa ne mai ji yana da hankali.

« إن كان قائل الكلام مجنونا فالسامع عنده عقل « و هو نفس المثل العامى الذي يقول إذا كان المكلم مجنون يكون المستمع عاقل » .

### معانى الفردات:

n : إن ، mafada : المتكلم ، im رابطة ، magana : الكلام ، magana : مجنون ، ne : بمعنى يكون ، ine : المستمع ، hankali : بملك yana da : عقل .

Wanda ya tafi farauta 'aka farauce shi.

« الذى ذهب يصطاد ، صيد »وهو
نفس المثل العامى الذى يقول « رحت اصطاد
صادوني » .

## معانى المقردات :

wanda : الذي ، ya tafi : ذهب : aka farauce : الصيد ، farauce صيلاً ، Shi : ضمير الغائب

Zabi makwabci tun ba ka gina gida ba.

d (١) م تنطق مثل حرف الطامق اللغة العربية ..

و هن نفس المثل العامي « الحار قبل الدار » معاني المفردات:

: makwabci : أخرر : zabi gida تبنى : kagina ، قبل : tunba... ba الدار.

و من هذا العرض السريع نلاحظ أن انتقال الأمثال العربية إلى لغة الهوسا تم على مستويين ، المستوى الأول هو الفصحي

« اخمَر الحار قبل أن تبني الدار » ممثلة في القرآن الكريم والحديث الشريف والأدب العربى بقسميه الشعر والنثر ، والمستوى الثانى هو العاميه حيث أختاط الهوسا بالمهاجرين العرب الذين استوطنوا هذه البلاد ونقلوا عنهم أمثلتهم العامية .

كما نلاحظ أن بعض هذه الأمثال قدترجم عن اللغة العربية ترجمة حرفية ، وأن البعنى الآخر قد ناله شيء من التغير البسيط الذي لا نخفي عروبته.

الدكتور/مصطفى حجازى السبيد بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة



#### أهم مصادر السادة العلمية:

A.H.M. Kirk Greene: Hausa Ba Dabo ba ne Ibadan, Oxford. Univ. Press, 1966.

Abraham: Dictionary of the Hausa Language University of London Press, 1973.

Ahmed, Umaru Balarabe: Bora da Mora, N.N.P.C. 1972.

Belewa, Abubakar Tafawa; Shaihu Umar, N.N.P.C. 1973.

Bamalli, Nuhu: Bala da Babiya, N.N.P.C. 1973.

Dembo, Umaru: Wasannin yara, N.N.P.C. 1973.

Gogge, Adamu: Dauda kano: Tabarmar kunya, N.N.P.C. 1973.

Imam, Abubakar:

1. Magana Jari ce I, II, III N.N.P.C. 1973.

2. Ruwan Bagaja, N.N.P.C. 1973.

Ingawa, Ahmedu: Iliya Dan Mai karfi N.N.P.C. 1973.

Ka'oje, Abdullahi: Dare Daya, N.N.P.C. 1973.

Makarfi, Shu'aibu: Jatau nakyallu, N.N.P.C. 1970.

Rimmar, Ahmedu Ingawa: Zaman mutum dasana' arsa, N.N.P.C. 1970.

Tunau, Abubakar: Wasan marafa, N.N.P.C. 1973.

Wusasa, Tafida: Jiki magayi, N.N.P.C. 1973.

Walin katsina: Gandoki, N.N.P.C. 1973.

Yahaya, Ibrahim yaio: Daren sha biyu, N.N.P.C. 1971.

Yusufu Yunusa: Hausa A Dunkule N.N.P.C. 1978.

- Karamin sani I, II N.N.P.C. 1973.
- Ka Kara karatu, N'N.P.C. 1971.
- Ka yi ta karatu, N.N.P.C. 1973.
- -- Karinta Magana, N.N.P.C. 1973.

# فی ضود المحالیل العوی منها دج دنسجه بصوتی دخلعض نیا بقآن کریم منها دج بلاجه بصوتی داخلعض نیا بقآن کریم ملیکتر البدادی زهران

أكارت في اللغة أهمام الباحثين

فى القديم والحديث على السواء . . . . . فقد أدرك العلماء ذائدة الدراسات الصوتية وأهميتها فأعطوها حظها من العناية رالحهد(١) وقد استقرت الدراسات الصوتية اليوم علما متعدد الزوايا واسع الحنبات يقدم خدمات جليلة فى دراسة اللغة على المستويين العام والحاص وفى المحال التطبيةى ، والمحال النظرى المتخصص على السواء(٢) .

ومعلوم أن الكلام الإنساني يتكون من سلسلة من الأصوات تصدر عن قائلها في موقف لغوى معين تتطلبه مقتضيات الحياة العامة عندما تتفاعل اللغة بالمجتمع في خضم واقعها الحياتي ، أو حتى في

مواقف الإبداع الفنى التى تستغرق فيه الكلمة منشأها . . .

فجمل كل لغة وكلماتها ترتد من الناحية الصوتية إلى مجموعة محددة من الأصوات وإلى عدد معين من المقاطع الصوتية تبرز من خلالها مقدرة المتكلم على انتقاء الوحدات اللغوية المتفاعلة فيا بينها فتعطى أنماطا متعددة من الأبنية اللغوية وفقا لما تعارفت عليه جماعة المتكلمين فيا بينهم من قواعد وأحكام تكون أدل ما يكون على ما يريد منشؤها .

وقد يحدث من خلال هذا الموقف نوع من الانسجام الصوتى داخل بنيات الكلام أو بناء جمله وقد لا يحدث فهو غير مطلوب لذاته بل قد يصبح عبثاً إذا صحبه نوع من التكلف على حين أن نوعا من الانسجام

Reading in Linguistics (1) - Fourth Edition

The Development of Descriptive Linguistics in America, 1925-56 Edited Martin Joos.

Phonetics in Linguistics A Book of Reading - Edited by W.E. jones and Longma : وانظر :

<sup>(</sup>١) اقرأ علم الأصوات اللغوية - لمحة تاريخية من ص ٩٦ أوما بعدها من كتاب : علم اللغة - مقدمة د. محمود السعران : و اقرأ : علم اللغة العام : الأسوات من ص ٢١٩ د. كمال بشر : و اقرأ الماحث الخاصة بذلك في كتاب :

<sup>(</sup>٢) السابق – واقرأ : علم الأصوات وأهميته في دراسة اللغة من ص ٢١٥ إلى ص ٢٥٧ من كتاب د. كمال بشر : (السابق) واقرأ أيضا: The Sound Pattern of English Noam Chomsky and Morris Halle

الصورتى قديأتى في سهولة ويسرعفو الحاطر فتسريح له النفس ، وقد كان فصحاء العربية وبلغاؤها مجرصون على مثل ذلك الحرص كله ،

وقد قال أهل البديع من علماء العربية القدماء في هذا الصدد: «إذا قوى الانسجام في النثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد.

فمما يشغل بال العلماء دراسة الخراص المتنوعة التي تتمثل في المميز ات الصوتية عندما يكتمل البناء اللغوى لله فلالك لله الأصوات فيما بينها خصائص وتحكمها علاقات ذات

قواعد وأصول لها من الأهمية مكانتها – وللغويين القدماء والمحدثين فى هذا دراسات متعددة ذات اتجاهات ومجالات متنوعة (١).

وقد ذكر جلال الدين السيوطى فى كتابه «معترك الأقرآن فى إعجاز القرآن » (٢٧ رأى السلف من علماء البديع الأقدمين حمن أن انسجام فقر ات النثر بجعلها تأتى موزونة بلا قصد فقد قال أهل البديع: «وإذا قرى الانسجام فى النثر جاءت فقراته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه ، ومن ذلك ما وقع فى القرآن موزونا » (٣٧ .

(۱) من ذلك مثلا عند المحدثين ما يطلق عليه مصطلح Paralanguage ويقصد به الجوانب الصوتية التي تصاحب الكلام و تتمثل في حالة الصوت عند نطق الألفاظ ارتفاعا أو انخفاضا أو تنذيا أوغبر ذلك ما تؤدى معه وظائف عرفيه فقد تضيف إلى الممنى، وقد تؤدى عكس ما تؤديه الألفاظ المنطوقة ومن موازينها (Volume Scale) جهازة الصوت و (Oppenness Scale) انفتاح الصوت و (Pitch Scale) انفتاح الصوت و مرعته وغير ذلك أو نغماتمافوق التركيب و هي المعروفة بمصطلح Suprasegmental (Secondary Phonemes ) الفونيات الثانوية .

ومجال آخر من هذه الدراسات عند المحدثين أيضا قريب مماصنعه لغويو العربية القدما. في مجال الدراسات البلاغية يطلق عليه المحدثون « Phonostylistics

- أما علماء العربية القدماء فلهم في هذا باع عريض - لهم مباحثهم العميقة المتعددة في الجناس والسجع وغير ذلك من المحسنات المختلفة - مثلا - لابن الأثير - في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ولابن سنان الخفاجي-في سرالفصاحة

وللزنخشرى فى كشافه . . الخ – والسيوطى فى الاتقان فى علوم القرآن – وفى معترك الأقران . . وغيرهم . . فقد قدم هؤلاء العلماء دراسات جليلة حول المحسنات الصوتية داخل أساليب القرآن وما تؤديه من وظائف تتصل بالدلالة وتسهم فى إبرازها .

ر ٢) الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطى: معترك الأقران في إعجاز القرآن تحقيق على محمد البجاوى قسير أول ص ٣٨٣

(٣) السابق س ٣٨٦

- من الثابت أن للقرآن أسلوبه ، وأن الله نزهه عن شعر الشعراء وسجع الكهان قال تعالى : « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنو ن ، و لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون - ( الحاقة ٤١ - ك ٢٩ )

وليس فيها جاء من أقوال السلف الصالح من أن فى القرآن الكريم أقوالا تمثل بحور الشعر المختلفة ما يجعل أحدا يظن أنهم ينسبون القرآن للشعر – فهذا اليس واردا عندهم – ولا تقره وجهة نظر الدراسة اللفوية سواء فى القديم أو الحديث على السواء – فوجود الإيقاع أو الوزن فى بعض النثر لا يعده شعراً فالشعر تحدده علاقات بمجموعات من المقوانين كما أن الفوارق البنيوية بين نفة النثر لا تقتصر على الحانب الموسيقى وإنما تمس فى المقام =

ورأى جلال الدين السيوطي أن مثل هذا الذي وقع في القرآن يعد وجهاً من وجوه إعجازه و ذكره تحت عنوان الانسجام ، وقال عنه : « وهو أن يكون الكلام لخلوه عن العقدة متحدرا كتحدر الماء المنسجم ، ويكون لسهولة تركيبه وعلوبة ألفاظه أن يسيل رقة والقرآن كله كال الماء المرا

أي من القرآن الكريم على صدق ما يرى بأقسوال مرجره تمثل بحور الشعر الحمسة عشر بر م حمد الحليل بن أحمد وفى كتب من نبعه من السلف كلامه وله الظاهرة اللغوية التى لفتت نظر السلف من العلماء وزنها واعتبارها لاسيا وأن فصحاء العربية وبلغاءها كانوا يحرصون على مثلها الحرص كله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كاله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كاله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كاله ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كالمه ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كالمه ، ولا اعتراض على مثلها الحرص كله ، ولا اعتراض على مثلها المحرول الإعجاز خاصة وأنهم ضموها إلى غيرها من بقية الأنواع

التى يرون أن القرآن الكريم معجز بها كلها ، وقد أنهاها بعضهم إلى مائتى نوع (٣٠٠ . . . وهذه الأنواع بدورها تدخل تحت وجوه أخرى متعددة وهو اتجاه محمود منهم وجهد مشكور لهم .

، غير أنى أرى أن ما جاء فى القرآن الكريم من ظواهر لغوية متنوعة إنما جاءت لأن القرآن الكريم جار على سنن العرب فى كلامهم ، ومذاهبهم فى أقوالهم : . :

والحقيقة التي أراها ماثلة أمامي ويؤكدها البيحث اللغوى الدقيق ان كل قول قرآنى كريم من الأنوال التي ذكرها السيوطي فيا نحن بصدده يعد وحده دون أن يضم إليه شي غيره معجزة في ذاته ، وآية في نفسه مهما قل حجمه يتضبح ذلك من منهج التحليل اللغوى على نحو ما سيتبين عما نعرض له . . ن

= الأول طبيعة التركيب اللغوى نفسه في كل سهما وطبيعة الدلالة التصويرية وقد أثبتت محوث اللغويين الشكليين أن النثر الأدن كثيراً ما ينتظمه إيقاع معين وأن النثر لئيس مجرد مادة لغوية مضادة الديقاع . .

بل وقد أثبتت البحوث المكس بأن في النثر تنظيم صوق لايقل أهمية عن التنظيم الصوق في الشعر غير ان طبيعة كل منهما مختلفة وقد أن يسبح شعر آكما أنالشعر قد يقترب منهما مختلفة وقد أن يسبح شعر آكما أنالشعر قد يقترب من اتجاء النثر مثل الشعر الحردون أن يصبح نثرا – كما أن ضعف الأنحاط الموسيقية في الشعر الحر تعد سببا غير كاف لحمل الشعر على أن يتناز لعن عرشه ويصبح نثرا – وسر ذلك عندهم : أن النثر الموقع لا يخرج عن نظام النثر الكلى-. كما أن الشعر الخالى من الإيقاع لا يخرج عن النظام الشعرى الشامل . كما أن من الفروق الهامة في ذلك : الدور الوظيف الله يقوم به الإيقاع في كل منهما – أمر أ نظرية البنائية في النقد الأدبى . د . صلاح فضل من ص ٧ ٥٠/٥٠/٠٠

(١) ممال ك الأقران ( السابق) ص ٣٨٦

رُّ۲) اقرأ على سبيل التمثيل: مفتاح العلوم لأبي بكر يمقوب بنأبي بكر بن محمد على السَّكَاكي عوف سنة ٢٢٩هـ اقرأ ط مصر / وأقرأ ط العراق : تحقيق أكرم عثمان يوسف ص ٧٨١ .

(٣) انظر المسرك ( السابق) من ص ٣٧٣

(ع) اقرأ الممترك ( السابق) بأقسامه الثلاثة .

وعلى نحو ما كان للسلف رضوان الله عليهم مناهجهم فى مناقشة تلك القضايا فان لعلم اللغة الحديث مناهجه أيضا فى مناقشتها ، ، ، ،

وأن المنهج التحليلي التركيبي التركيبي التركيبي Structuralism مكننا من دراسة أي نص لغوى دراسة دقيقة سواء صغر حجمه أو كبر . .

لذا فقد أردت أن أعرض على هذا المنهج ما تيسر من نصوص قرآنية كريمة مما ذكرها السيوطى تمثيلا لتلك الظاهرة لنستجلى ملامح العظمة القرآنية من خلال منهج لغوى محدث (١).

وإن الإطار البنائى الذى يعمل فيه المنهج المركبيي لتحليل اللغة يقوم على أساس الوقوف أمام كل مستوى لغوى على حده(٢).

(١) من خصائص المنهج البنائي أنه تحليلي تركيبي في وقت و احد — فهو منهج شمولي ، وتأتى الناحية التحليلة في البنائية من أنها تبحث عن العلاقات التي تعطى للعناصر المتحدة قيمة وصفها في مجموع منتظم نما يجمل من الممكن . إدراك هذه الهجوعات في أوضاعها الدالة — وهذا هو اللي يتنسن فكرتى الشمولي والعلاقات المتبادلة — فتعتبر المجموعات ذات صفة كلية إذا انتظمت في تشكيل يكشف عن حرر دها ووصفها الداخلي دون أن تكون مجرد تراص عفوى خارجي لمجموعة من العناصر التي لا يعرف لمجموعة من العناصر التي لا يعرف حجوهرها إلا عن طريق العلاقات القائمة في داخلها .

فلميس التحليل في البنائية ممناه التفتيت أو التجزئ — فالبنائية تقابل الجزئمية الذرية التي تعزل العناصر وتعتبرها مجرد تراكم أو تراكب .

فالمهج البنائي يهتم بمعرفة العلاقات بين المجموعات المتنظمة كما يتمثل في تنظيمها حول محور دلالى دقيق يجعلها تبدو كتنويمات مختلفة ناجمة عن نوع من التوافق والائتلاف –فالبنية بجموعة متشابكة منالعلاقات تتوقف فيها الأجزاء والعناصر بمضها على بعض من ناحية – وعلى علاقتها بالبناء الكلى من ناحية أخرى . . . .

وإن كان بارثيس أحد دعاةالبنيائية البارزين يصا، العملية البنائية بأنها حل الذي لاكتشاف أجزائه والوصول من خلال تحديد الفروق الفائمة بينها إلى معناها. ثم تركيبه مرة أخرى حفاظا على خصائصه التي توضح لنا أن أى تعديل في الجزء يودي إلى تعديل في الكل .

كما يميز بارثيس أيضا بين بنائية جاكبسون التحليلية التى يتزعمها بنفسه – وبنائية شومسكىالتركيبيةالتىينتهجها وقد أدرك ليفى اشتراوس أنه لابد للبنيوية من أن تجئ فتحل محل « النرعة الذرية» atomisme خصوصا بعد أن ثبتت خصوبة « الفرض البليوى» فى مجال فهم الكثير من الظواهر اللغوية والأنثروبولوجية .

إقرأ مشكلة النبية : تأليف الدكتور زكريا أبرأهيم – مكتبة مصر .

ونظرية البنائية في النقد الأدنى. د. صلاح فضل—واقرأ في نظرية البنائية : الرد على اتهام البنائية بالحزئية ص ص ٥١ه ١ ٣٩١

(۲) لما كان من الممكن أن تحدد إنها دية على أساس أنها النتيار اللغوى اللى يعنى بتحليل العلاقات بين العناصر المختلفة
 فى لغة ما حيث يتم تصورها على أنها كل شامل تنتظمة مستويات محددة – فقد اختلف حول ترتيب المستويات وعددها .
 ولكنها على العموم لا تخرج في مجموعها بن الترتيب الآتى :

١ - المستوى الصوتى . ٢ - المستوى الصرف .

- فعند المستوى الصوتى تحلل الأصوات ببعض وما يترتب على ذلك الاتصال من ومواقع النبر ، وأنماط التغنيم ، وتحدد تغيرات ... الثراكيب المقطعية ، والظواهر التي يحدثها التعاقب من تماثل و تخالف و تجانس و نحو ذلك وتدرس كذلك الحروف ورمزيتها وتكويناتها الموسيقية وما تحدثه خصائصها من آثار

> ــ وعند المستوى الصرفى ،تحدد المورفوات واله حدات الصرفية وطرق اتصالحا ، وقيمة كل وحدة ووظيفتها في التكوين اللغوى و دو رها فی بناء التركیب و تعلیقو حداته بعضها

- ـ وعند مستوى التراكيب تحدد أنواع الحمل ويبحث عن القــوانين التي تخضع لها ، وعن الوسائل الصياغية الممثلة للبنية النحيوية والتي تستعملها اللغة للتعبير عن معان وعلاقات خاصة ( Systematic Formal devices ) مع وصف الملامح التي تعبر بصورة منتظمة عن المعانى . و العلاقات مع بيان دور كل عنصر من العناصر

= ٣- المستوى المعجسي .

ع - المستوى النحوى . . بما يدخل فيه مستوى تحليل

تراكيب الجمل الكبرى لمعرفة - خصائصها الأساسية والثانوية . .

٣ ـ المستوى الرمزى : وتقوم فيه المستويات السابقة ه – المستوى الدلالي . 🕝

بدور الدال الجديد الذي ينتج مدلولا جديدا يقود بدوره إلى الممانى الثوافى أو إلى ما يسمى باللغة داخل اللغة . .

وهذه المستويات تعملكلها مجتمعة في وقت واحد والبناء اللموى يشتملها وهو في ذهانه. وإياب بينها – والفصل بين هذه المستويات فصل. صناعي تتطلبه الدراسة ودقة التحليل-وكذلك فإن الروية البنائية السيميولوجية عززت نظرية المستويات – فن الثابت في دراسة أي بناء لغوياءتباره كلا مكونا من عناصر مختلفة ،تكاملة فيها بينها على أساس هذه المستويات التي تمضي في نظام متعدد الجوانب متكامل الوظائف في النطاق الكلي الشامل .

و الاختلاف في عدد المستويات وترتيبها يرجع إلى اختلاف اللغويين المحدثين في فروع علم اللغة – فجراي (Gray) مثلا يرى أن للغة جانبيين ١٠ – عضوى أو ميكانيكي (٢)ونفسي أو غير ميكانيكي ويقابل ال نب الأول فرعان من فروع علم اللغة وهما : علم الأنسوات التنظيمي – وعلم الصرف. : ويقابل الجانب الثاني : النحو – وعلم المعني ، ويفسف إلى هذه الأربعة علم تاريخ الكلمات وأصولها . علىحين يرى بلو مفيلد «ثلا أن دراسة اللغة يمكن أن تجيُّ وفق التقسيم الآتى : ١ – علم الأصوات . (٢) علم المعنى ويشمل علم المدنى علمين علم المعجم وعلم القواعد – ويشمل القواعد علمين علم الصرف : وعلم النحو .

أقرأ : بلو مفيلد اللغة :

Bloomfield; language; Chapter 8. phonetic Structure pp I27, 138 Chapter 9 Meaning PP. 139, 157, 9-chapter lo grammatical forms pp 158, 169 chapter 12, syntax pp 148, 206, chapter 13: Morphology pp 207, 225

ويعد ليونارد بلو مفيلد Bloomfield من أعلام مؤسسي المدرسة اللغوية البنيوية في أمريكا كما يعد كتابة الذي نشر عام ١٩٣٣ دستور هذه المدرسة - ويسمى منهجة المنهج البنيوي الوصني -Structure Approach Des eriptive ويركزعلي التركيب الشكلي أو البنية الظاهر بة للغة نما يترتب عليه اكتشاف القواعد : العناصر والعلاقات يسا.

واقرأ مستويات التحليل عند رو بتر :

R.H. Robins; general linguistics an introductory Surrvey 1.3.1. levels of analysis - 1-3-4 phonetics, Phonology, grammar Semantics pp 17-30

النحوية من محوموقعية الكلمة أوطرق توزيعها وعنصر المطابقة بوصفه ملمح نحوى ودور كل عنصر فى تغير الدلالة مع النظر فى بقية الوظائف التى تتصل بتركيب الحمل وتاليفها وكيفية تكوينها مما يترتب عليه خصائص دلالية وبنائية ،

- أما عند مستوى المفردات: فيلاحظ أن كلمات اللغة تكون نظاما معقدا لفئات من العناصر و أن تلك الفئات تتداخل من حيث الدلالة والصيغة والتوزيع والوظيفة النحوية بالإضافة إلى عمومية الكلمة أو خصوصيتها وإلى ما يعرف بخمول الكلمة أو أو نشاطها . (1) .

- وإنتهاء بمستوى الدلالة التى تتكشف من بعد تمسام البناء والكشف عن عناصره والعلم بجميع مكوناته وأجزائه والوقوف على العلاقات بين عناصره المختلفة و ما محدثه كل عنصر من أثر مباشر أو غيره ...

ويدخل فى الاعتبار كل مايعد لغة ، ولمن لم تكن منطوقة من نحو : لغه الحركه الحسمية أو ما يعرف بعلم الكينات (٢٦)

أو. من نحو ما هو معروف بالخافية الثقافية (Culture) بكل ما تشتمل عليه من عادات وتقاليد وأنماط سلوكداخل المجتمع وغيره (٢٠) وبدراسة هذه المستويات في نفسها أو لا ــو دراسة

Functional الكلمات الانجليزية أربع مجموعات : الكلمات الوظيفية charles fries (1) ومنف فريز charles fries الكلمات الانجليزية أربع مجموعات : الكلمات الوظيفية grammatically - Substitutional words وكلمات البدائل distributed words

charles fries; the structure of English (New york; Harcout, Brace, and Co., 1952.) وانظر التقابل اللغوى وتحليل الأخطاء . د . محمود اساعيل صينى ــ واسحق محمد الأمين ــكيف نقارن بين نظامين للمفردات ــ لروبرت لا دومن ص ٧٠ ...

<sup>(</sup>۲) اقرأ دراسات في علم اللغة . د فاطمة محمد محجوب / دار النهضة العربية القاهرة – موضوع : علم اللغة وعلم الحركة الجسمية من ص ١٥٩ –

<sup>-</sup> ٣٣٦ مناها على الثامن : الدلالة : من كتاب اللغة العربية معناها ومبناها : دتمام حسان من ص ٣٣٦ - واقرأ : الفصل الثامن : الدلالة : كلا دوارد سابير : Edward Sapir. Language. An introduction to

the study of speech., chapter VII. Types of linguistic Structure pp 120, 147 chapterx

language, Race and culture pp. 207, 221واقرأ: د . احمد أبو زيد : البناء الاجتماعي - الهيئة المصرية العامة الكتاب ١٩٧٥ موضوع : البناء الاجتماعي

والثقافي ص ١٧٨ / ٢٤٦» وانظر أيضا : الأثتربو لو جيا الاجتماعية ترجمة د . احمد أبو زيد تاليف : ايفا نزبريتشارد – الحيئة المصرية العامة للكتاب .

واقرأ . اللغة وعلوم المجتمع . د . عبده الراجعي ــ اللغة والا تصال من ص ٣٥ / ٦١

ما بينها من علاقات متبادلة ، وتوافقات من النصوص التي ذكرها جلال الدين في الأنشطة الخلافية المتمثلة فيها ثانياً مع السيوطي حيث يقول (٢٠) :

« ومن ذلك ماوقع فى القرآن موزونا فمنه من محر الطويل :

ما بينها من علاقات متبادلة ، وتوافقات في الأنشطة الخلافية المتسئلة فيها ثانياً مع الكشف عن القرازين البنائية الثابتة وشبكات التداعى وقوانين الدلالة والثقافة ودراسة أنواع التماسك مما يتجاوز حدود القول ويتصل بالأبنية العامة بهذا كله تتحدد في النهاية البنية المتكاملة (١)

« فَن شاء فليوَّمن ومن شاء فليكفر »(٣)

و نعرض فی ضوء ماسبق أو ل:نصقرآنی کریم

(١) يجانب هذه النظرية النباتية توجد نظرية أخرى – ترى أن اللغة – تقع فى قوالب Tagmemes – ربي أن اللغة بالتدرج من الجملة فشبه الجملة فالكلمة فالمورفيم – النخ فان كان التحليل فى البناية من الجزء إلى الكل فهو فى نظرية القوالب من الكل إلى الجزء –

وقد نادى بهذه النظرية اللغوى الأمريكي المعروف كنث بايك ( (K Pike) وأسهم في تطويرها عدد من اللغويين منهم لو نجيكر longacare و لا تلتزم هذه النظرية أيضا في دراسة النحو Walter cook و فيكر binary division الذي تتبعة أكثر النظريات النحوية الأخرى ، وذلك لانها ترى أن اللغة أسمع في قوالب وكل قالب يتكون من ( Solts ) أي مساد – وما يسدد ذلك المساد Filter وتوضيح ذلك أنه قد يكون في الحملة العربية خبر المبتدأ هو المسد وبالتالي فان ما يسد مسده قد يكون مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبة جملة — المخ ويعتبر منهج بايك Pike هذا منهجا متكاملا مناسكا حيث إنه يتناول الظاهرة اللغوية موضوع الدرس من ثلاثة جوانب: قطاعي – وموجي – وميداني ويتمثل الجانب القطاعي عنده في خلاصة تصور بلو مفيلد عن اللغة – قفي الجانب القطاعي يندرس الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية للوصول إلى روية عامة ترتكز على أساس توزيعي ثابت يتكون من وحدات مختلفة تشبه القوالب ( – قوالب الطوب التي يتكون منها مبني ما )

أما الجانب الموجى فمن طريقه يمكن الوصول إلى روية متحركة نشطة تشرح حقيقة أساسية هي أن اللغة عبار عن توار مستمر من الحركات التي تصب في أنظمة مركبة متراكبة ( قريب مما اقترحه سابير ) وتشبيه الموجات لا يعنى عنده أن احداهاتتحل في الأخرى وإنما يعنى أنها تتراكب فوق بعضها كما تتراكب الوحدات الصوتية والصرفية في كلمة ما لاعلى التوالى وإنما بالانصهار في شكل متموج .

أما الجانب الميدانى فن خلالة نصل إلى روية وظيفية عميقة تأخذ في اعتبارها النص و يخزون الذاكرة الذي يعتمد علية في وقت واحد – أى أن اللغة كنظام مكون من أجزاء مترابطة لا يمكن لا حدما أن ينفصل عن وظيفته في المجموع وهذا المجموع في دوره هو حصيلة الأجزاء في علاقاتها الوظيفية من ناحية وسياقها الاجتماعي الدال من ناحية آخرى – Pike, kenneth L. – Language in Relation to auni Fied theory of the Structure of Human Behavior (the

Hague: Mouton, 1967).

— Pike kenneth L.—Atraining device for translation theory and Praetice, Bibliotheca Sacra, 114 (1957)

أنظر علم اللغة و صناعة المعجم د . على القاسمي ص ١٧-١٧

أقرأ : نظرية البنائية . . ( السَّابق ) - د . صلاح فضل . ص ١١٣-١١٢ -

(٢) معترك الأقران (السابق) ح ١ ص ٢٨٦

(٣) سورة الكهف ١٨- آية ٢٩

والقول القرآنى الكريم من حيث النظرة المرسيقية العروضية التقليدية التى ينص عليها السيوطى بجئ على النحو الآتى :

فن شا ع فليؤمن و من شا عفليكنفر (١٦ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلين

و لو أعدنا كتابة القول القرآنى الكريم على النحو الآتى :

فِن شاء فليؤمن و ومن شاء فليكفر

لاتضح أمامنا وجود عنصر التكرار، أو النجانس بمه في وجود عناصر يتكرر ورودها بعينها وهي ما بين فونيات ومورفيات. وكلمات ذات توزيع نحوى وكلمات تعد من المكونات الأساسية للجملة وهي من أقسام الكلام الرئيسية ..

فتطالعنا مثلا (من ) — فنجدها من عناصر ربط الكلام والتعليق بينه —وهى عنصر مورفيدى —و ذات توزيع نحوى ويترتب على وجود وحدات لغرية أساسية وهى من الكلمات النشيطة فى اللغة —ونجد أن ورودها يتكرر مرتبن —ونلاحظ أنها تمثل مقطعا صوتيا قائما بذاته —ولأنها صيغة

مور فولوجية فهي تقوم بدورها الوظيني في البناء والدلالة معا \_.

و ترتب على ماسبق أن جاء بعدها كلمة من و حدات الأقسام الرئيسية فى الكلام ومن مكونات الحملة الأساسية و هى كلمة (شاء) — و تتكرر ورودها أيضا . مرتبن .

كما ترتب على وجود الوحدة اللغوية الأولى والثانية أن جاءت (ف) فى جواب الشرط التي يتكرر ورودها أيضا مرتبن (٢) مما يعطى البناء اللغوى سمة التماثل والتناسق – وترتب على ما سبق وجود السابقة (له) التي يتكرر ورودها أيضا مرتبن – ليسبق المضارع فى الحالتين السابقة الدالة على الغائب (يُ-) (يرمن) و (يكفر) فيحقق التقابل الدلالي بين الفعلين ما عمائلة من تماثل وتناسق بين البناءين – و نتيجة لتكرار هذه السابقة المصرفية الصوتية البحية الأخيرة (يُ-)يأتي التركيب المقطعي فى البنيتين واحدا

(ف.) (ل.) (يؤمن) – (ف.) (ل.) (يكفر) على اختلاف في التركيب المقطعي لما ضيهما آمن – و-كفر – ومصدرهما : إيمان – كفر

<sup>(</sup>١) أصل الطويل : فعولن مفاعيلن -- أربع مرات -- وله فى غير المصرع عروض واحدة مقبوضة -- وثلاثة أضرب -- انظر كتب ( العروض ) ومفتاح العلوم ( السابق ) ص ٧٩١ / ٧٩٥ --

<sup>(</sup> ٢ ) اقتران جواب الشرط الطلبي بالفاء.

و نلاحظ أنه قد طرأ على البنيتين من العوامل اللغوية نتيجة للجزم ما استوجب انتقال النبر من موضعة إلى المقطع الأول (١)

وتلاوة القرآن تستوجب أمرا آخر نخالفا لما عليه نطق العربية فتجعل له تقسيها مقطعيا آخر – يقول ابن خالويه: « فلو قرأ قارئ (فيلتين فطر الإنسان) بكسر اللام لكان سائغا في العربية غير أنه لا يقرأ به – إذ لم يتقدم

له إمام ـــ والقراءة سنة يأخذها آخر عن أو ل ولا تحمل على قياس العربية » (٢)

فحركة لام الأمر الداخلة على المضارع سقطت عند اتصالها بالفاء (٣)

فن شاء الليؤمن ومن شاء فليكفر (لا نقول فيليئومن) ولانقول(فيليكثفر) وكان لهذا أثره على التركيب المقطعي على نحو مايتضح من التقسيم المقطعي الآتي:

<sup>=</sup> وإن نظرة واحدة على الكتب التي صنفها المتخصصون في القراءات نجدها قد أجمعت على أنه :

<sup>«</sup> لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه ، ولا على المنعوت دون نعته ولا على الشرط دون جوابه سواء كان الجواب مقدما أو مؤخرا ـ ولا على الرفح دون مرفوعه ولا على الناصب دون منصوبه ولا على المؤكد دون توكيدة ، ولا على المعطوف ، ولا على المبدل دون البدل ، ولا على أن أو كان أو ظن أو أخواتهن دون السمهن ولا على خبرهن ... ولا على المستثنى منه دون المستثنى منه دون المستثنى ... إلى أخره

انظر إيضاح الوقف والابتداء. لأبي بكر بن الأنبارى تحقيق محى الدين ومضان دمشق ١٣٩١ / ١٩٧٢ / ح ١ ص ٤٢١

ومنار الهدى فى بيان الوقف والابتداء احمد بن محمد الأشمونى مصر ١٣٥٣ / ١٩٣٤ م وبهامشه كتاب المقصد لتلخيص مافى المرشد لأبى زكريا الأنصارى ص ١٧

وكتاب القطع والاثتناف تصنيف أبي جعفر النحاس – واقرأ مقدمةالمحقق أحمد خطاب العمر ص ١٢ –

<sup>(</sup>۱) هذا واضح فى اللغة فى غير تلاوة القرآن يدركه المتخصصون ، يقول . د . ابراهيم أنيس : «يطرأ على الكلمة من العوامل اللغوية مايستوجب انتقال النبر من موضعه – ويلاحظ هذا بصفة خاصة مع ادوات الحزم فالنبر فى الفعل (يكتب ) على المقطع (تُ ) فاذا جزم الفعل انتقل النبر إلى المقطع الذى قبلة وهو (يكي) – الأصوات اللغوية ط ، سنة ١٩٧٩ – ص ١٧٧ –

<sup>(</sup> ٢ ) ابن خالوية : إعراب ثلا ثين سورة ٢ ٤ -

<sup>(</sup>۳) يقول د . رمضان عبد التواب : « وسقوط حركة — لام الأمرعلى المضارع عنداتصالها بالفاء أوالواو أمرلازم في قراءة القرآن — فلم ترد الصورة الأصلية الظاهرة في أية قراءة قرآنية » أنظر التطور اللغوى ص ٩٠ / ٩٠ —

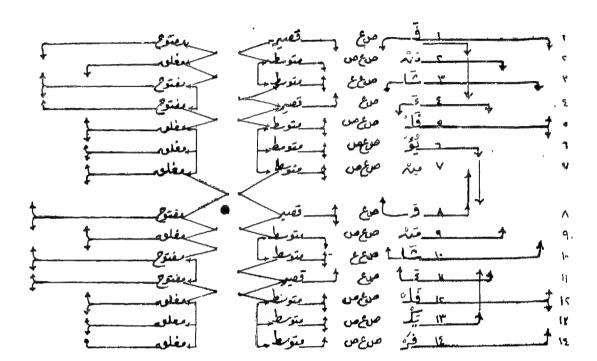

Thronium mystemenska bildereval sebendenskildförfäld fördeligt der för bödssodt avkant av ned

<sup>(</sup>١) الخطوط ذا الحمراء المستقيمة في الجهة العبني تشير أسهمها في قسمي القول الكريم إلى مواضع التجانس الاستهلالي (١) الخطوط ذا الحمراء المستقيمة (alliteration) وهي مواضع الصوامت التي يتكرر وردها في أوثل الكلمات والمقاطع – والخطوط الزرقاء المستقيمة في نفس الجهة تشير إلى التجانس غير التام والخطوط الحمراء المقابلة لها والتي تتصل بالحركات تشير أسهمها إلى مواضع تجانس الحركات .

و فى القسم الثانى قسم كم المقطع نشير أسهم الحطوط الحسراء المستقيمة إلى التماثل بين المقاطع (Assimilation) وخطوط الزوايا الزرقاء تشير إلى التخالف داخل التماثل والقسم الأخير قسم الانفتاح والانفلاق تشير الخطوط الحسراء المستقيمة إلى مواضع التماثل من الجهتين – والخطوط الزرقاء التي على هيئة زاوية تشير إلى التخالف داخل النماثل.

وهذا التحليل المقطمي يكشف عن عدة جوانب نتناولها جانباً جانباً :

(أ) من حيث الصوائت والصوامت: نجد بين المقاطع (۱) و (۵) و (۱۲) و (۱۲) و (۱٤) اتحاداً في الصوت من حيث الصائت معاً وهو ما يعرف بمصطاح وهذا في عمومه يتعاون مع غيره في إعطاء ما يعرف بالتماثل (assimilation) في مجمل القول الكريم ومثله المقطه أن (۲) و فالتجانس بينهما من كل الوجوه كما ونوعاً فهو تجانس تام ، وكذلك مثلهما المقطعان (۳) و أيضا المقطعان (۱۲) و المقطعان (۱۲) و المقطعان (۱۲) و المقطعان (۱۲)

أما المقطعان (١) و (٨) فتجانسهما غير تام ولكن أوجه التشابه فيهما متعددة فنوع وكم الصائب فيهما متحد – وكذلك الصامت متحد في معظم الخصائص: فالواو والفاء مخرجهما حد فهما شفويان – كما أنهما مرققان فعندما تأبي أنواع من التخالف (Dissimilation) على هذه الصورة وسط هذا اليماثل يحدث الأثر السمعي الذي نحسه ولا ندرك كنهه.

أما المقاطع : السادس والثالث عشر ، والسابع والرابع عشر فنجد بينَّها اتحاد من

حيث النوع والكم فكل واحد منها متوسط مغلق وبين السادس والثالث عشر تجانس استهلالى من حيث الصامت الأول – على حين بينها تخالف من حيث الصائت الأول كذلك : حيث إن السادس يعتمد على الحركة الحلفية القصيرة الضيقة (Colse) أما الثالث عشر فيعتمد على الحركة – الأمامية القصيرة المتسعة (open) – أما نهاية المقطعين فهما متحدان من حيث الانغلاق وبينهما تخالف من حيث الصامت ومع ذلك فبين الصامت ومع ذلك فبين الصامت ومع ذلك فبين الشدة والهمس والترقيق فالهمزة صوت الشدة والمحمس والترقيق فالهمزة صوت حيجرى شديد مهموس مرقق – والكاف صوت لهوى شديد مهموس مرقق – والكاف صوت لهوى شديد مهموس مرقق – والكاف صوت

أما المقطعان (٧) و (١٤) فبينهما تخالف من حيث الصوامت والصوائت ويجمعهما الانغلاق – أما من حيث الصائت فقد اعتمد السابع على الحركة الأمامية الضيقة – (الكسرة) واعتمد الرابع عشر على الحركة الخلفية الضيقة – (الضمة). أما من حيث الصامت فقد اعتمد السابع على الميم واعتمد الرابع عشر على الفاء وبينهما من التوافق أى أن كلا منهما شفوى أسنائى وبينهما من التخالف أن الفاء رخو مهموس مرقق وأن المي يكون انفيا مجهورا.

<sup>(</sup>١) د. تمام حسان : مناهج البحث في اللغة ص ٩٧/ ٩٥

وكتاب اله ن للخلال بن أحمار حرًا ط عبد الله دوريش . ``

والكتاب لسيبويه ج \$ ط هارون – وبين التمدماء والمحدثين خلاف فى بعض الصفات لها تعليلها وليس هنا مجال الخوص فيه).

ولهذه الأسباب مجتمعة نجد أن لهذا البماثل ( assimilation ) الذي يتخلله هذا التخالف هذه الصورة الصوتية .

ومن زاوية أخرى عندما تنظر إلى الصوائت الى ننهى بها المقاطع المنفتحة - نجد كلها تعمد على نوع واحد تختلف فى الكم وتتحد فى الكيف فكلها تعتمد على الحركة - الأمامية المتسعة ما بين قصيرة وطويلة . أفا لمقطع (١) منفتح يعتمد على الحركة الأمامية المتسعة القصيرة . وكذلك المقطع رقم (٤) أما المقطع الثالث فهو يعتمد على الحركة الأمامية الأمامية الملسعة الطويلة . وعندما ننظر إلى أما المقطع الثانى من القول الكريم نجد تماثلا تاما القسم الثانى من القول الكريم نجد تماثلا تاما فالمقطع (١) ومقطع (٣) عائله مقطع (١) ومقطع (٣)

ونلتى نظرة أخرى على المقطع من حيث كله فنرى بين قسمى القول الكريم تناسقا تاما فنى القسم الأول مقطع رقم (1) قصير يعقبه مقطعان – ثم يأتى المقطع الرابع قصير يعقبه مقاطع ثلاثة متوسطة ويتلو ذلك القسم الثانى مقطع رقم (٨) قصير – يعقبه مقطعان متوسطان ثم يأتى المقطع رقم (١١) قصير يعقبه المقاطع المشطع رقم (١١) قصير يعقبه المقاطع الثلاثة الأخيرة متوسطة – فهذا التناسق التام يمثل تماثلا في مخالف يؤدى وقعا موسيقيا على الآذن و بحدث دورة في النطق ه

ومن زاوية كم المقطع أيضا نجد ترتيبا دقيقا على نحو ما تشير أسهم الجهة اليسرى نجد قصيرا يعقبه متوسط وفي ذلك تخالف ثم نجـــد المتوسط يعقبه متوسط وفى ذلك تماثل ثم نجد المتوسط يعقبه قصير وفى ذلك تخالف ــ ثم نجدالقصبر يعقبهمتوسط وفي ذلك تخالف أيضا ــ ثم نجدُ المتوسط يعقبه متوسط و فى ذلاِئ تماثل ثم نجد المتوسط يعقبه متوسط و في ذلك تماثل أيضًا – ثم نجد الأخبر من قسم القول الكريم الأول متوسطا ثم يعقبه قصير من القسم الثاني ثم نجد القصير يعقبه متوسط ليحدث التخالف من جديد ثم نجد المتوسط يعقبهمتوسط فيحدث التماثل ثم يعقبالمتوسط قصير فيحدث التخالف ثم يعقب القصير متوسط فيحدث تخالف أيضاً ثم يعقب -المتوسط متوسط فيحدث تماثل ثم يعقب المتوسط المتوسطالأخير فيحدثالبماثلأيضا يتحدر تحدر الماء المسكب.

ثم نلقى نظرة أخرى على المقاطع من حيث الكيف : الانفتاح والانغلاق فنجد بين قسمى القول الكريم تناسقا تاما ونجد بين عناصر كل قسم تناسقا دقيقا على النحو الآتى فني القسم الأول مقطع رقم (١) منفتح يعقبه مقطع رقم (١) منفتح يعقبه مقطع الثالث منفتح فيحدث بينه وبين الثانى تخالف ثم يأتى مقطع رقم (٤) منفتح ليعقبه مقطع رقم (٥) منفت ليعقبه مقطع رقم (٥) منفت فيحدث بينهما تخالف كذلك – ثم يأتى مقطع رقم (٤) منفت فيحدث بينهما تخالف كذلك – وهذا التخالف الذي

نراه فى القسم الأول من القول ــ مخرج من خلال تماثل ينبثق على النحو الآتي المقطعان (۱) و (۳) منفتحان بينهما (۲) منغلق والمقطعان (۳) و (٤) منفتحتان فبينما تماثل ثم يعقبهما المقاطع الثلاثة الأخبرة ( ٥ ) و ( ٦ ) و ( ٧ ) منغلقة فيحدث بينهما تماثل كذلك - ثم يأتي القسم الثانى من القول الكريم على نفس منوال القسم الأول – المقطعان (٨) و (١٠) منفتحان بينهما مقطع (٩) منغلق ــ والمقطعان (١٠) و (١١) منفتحان يعقبهما المقاطع الثلاثة الأخبرة (١٢) و (١٣) و (١٤) منغلقة وبْلُلُكُ يَتُمُ التَّنَاسَقُ بِينَ القَسَمَيْنِ فِي تَمَاثُلُ يتخلله تخالف فيجيء تأثىر الصورة السمعية على نحو ما نلمس الوقع الموسيقي على الأذن وعذوبة النطق على اللسان وقد نرجعه إلى الوزن العروضي على نحو ما صنع الأقدمون ــ والحق أن الوزن العروضي جانب واحد من جوانب هندسةالصورةالصوتية السمعية اللقول القرآنى الكرم .

ومن المعلوم أن من تمام الدراسة الصوتية دراسة التنغيم ( Intonation ) والتنغيم يرتبط بأنواع الحمل . والقول القرآنى الكريم يعد جملتين يمكن أن تنتهى كل واحدة

منهما بنغمة هابطة ( falling Intonation ) إذا وقفنا عند ثمام كل واحدة منهما . ويمكن أن نقرأ الجملتين معاً فى سلسلة من الأصوات متعاقبة تنطق فى نفس واحد . وبذلك تكون النغمة الموجودة نغمة مسطحة وهى تلك الى تقع بعد الفقرة المتنفسية (١) — وللنغمة فى الحالتين وظيفتها فى إبران الدلالة — وفى الحالة الأولى تكون النغمة تقريرية بعد كل جملة وللواو وظيفتها التعليقية بين الحملتين .

وفى الحالة الثانية حالة النغمة المسطحة تُظُهر كيفية النطق أثر استواء الحالتين عند الله الإعان والكفر - كماأنالواو تحمل دلالة الاختيار - ومن واقع تجارب حياتنا الدنيا لكل اختيار نتيجة فكما أن هناك حرية اختيار عملء الإرادة فيجب أن يكون هناك تقبل لنتيجة الاختيار ورضا به - ويتمنى الإنسان عندما يكون فى تجرربة اختيار أن يبصر بكل أبعاد الحقيقة ليأتى اختياره على بينه. كما يتمنى أيضا لو استطاع أن يعرف مستقبل اختياره وعاقبته - وكل هذا فى حياتنا أنى اختياره وعاقبته - وكل هذا فى حياتنا أنى بصير تنا و نضج تجربتنا بالحياة ثم تأتى فى النهاية عاقبة اختيارنا التى قد نرضى بها أو بصير نندم عليها و نتمنى أن لوكان هناك من بصرنا نندم عليها و نتمنى أن لوكان هناك من بصرنا

<sup>(</sup>١) اقرأ عن النغمة المسطحة – د . تمام حسان – اللغة العربية معناها ومبناها ص ٢٣٠ / ٢٣١

وتأتى وظيفة الفساء هنا من الناحية المزر فولوجية التركيبية فهي بالإضافة لكونها فونیا هی مورفیم أی وحدة صوتیة صرفیه تقوم بوظيفتها داخل البناء وبالتعليق بين أجزائه فهي تربطهذا القول الكريم بالسابق عليه و هو : ﴿ وَقُلُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ . فَنَ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وهي هنا أيضا من خلال وظيفتها التركيبية تؤدى وظيفة دلالية منبعثة عن خلفية ثقافية واجماعية (١) تتضيح حقيقتها عندما نضع أأمامنا تفسير قول الله: يقول تعالى لرسوله عَلَيْتُهُ قُل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه و لاشك. فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »<sup>(٢)</sup> والخطاب للناس أجمعين أى أنهم بـُصِّروا بأبعاد الحقيقة ليأتى اختيارهم على بينة من أمرهم فيتقبلوا النتيجة ، ثم تأتى بعد نهاية التركيب (إن) ذات الوظيفة الصرفية التركيبية (٣)فهي تربط ما قبلها بما يعدها وتفرغه إفراغا واحدآ فيكون تمام القول الكريم :

« وقل الحق من ربكم . فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارآ

أحاط بهم سرادقها وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهمل يشوس الوجوه بئس الشرأب وساءت مرتفقا ».

والخلقية الثقافية النى وضعها القرآن الكريم أمام الناس ليبنوا عليها اختيارهم بملء حريتهم وإرادتهم كانت تفضلا من الله علمهم فقد بصر هم بالحق – و ليس بعد الحق إلا الضلال. فن يدع الحق ويقع اختياره على الضلال فقد ظلم نفسه ــ ثم يآتى البعد الآخر وهو بعد المستقبل وعاقبة الذين ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم « إنا أعتدنا للظالمين نار**آ** » و هكذا تأتى عُظمة البناء القرآنى فى وضع دستور حرية الاختيار في هذه القضية الحطيرة قضية حرية الرأى في الدين والعقيدة – والحرية مكفولة للجميع لكل من شاءما شاء و فو ق هذا و ذاك تفضل الله على عباده بأنه و ضع أمامهم ما ينبر طريقهمو ما هم فى حاجة له رحمة مهم و هذا منتَّة من الله علمهمو ايس لله حاجة في إيمانهم أو كفرهم.

فليست القضية قضية انسجام صوتى فحسب أو وزن شعرى كما حسب بعضهم وكما قال

<sup>(</sup>١) تمتبر الحلفية الثقافية ( Culture ) جزءاً من تحليل اللغة ويشمل مفهوم تلك الحلفية عقائد الناس وشمائلهم وعاداتهم وغير ذلك —وهو ماتنعكس علية اللغة من حيث المفردات والتعبيرات الاصطلاحية وكذلك من حيث المعانى فالدارسة التحليلة اللغوية تتضمن ذلك ومن تمامها الإشارة اليه .

والجائب الثنافي في استيماب المني اللغوى البلاغي أثره الهام فن خلاله تبرز الحصائص العةلمية للجاعة اللغوية – اقرأ في ذلك ما يراه همبول ته في كتاب أو تويسبر س :

Otto jesperson, Language, its nature, development and origin, PP 60 ...

<sup>(</sup>۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ح ۲ ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) اقرا عن وظيفة إن الصرابة . :. البدرادي زهران ; عالم اللغة عهد القاهر الجرجاني ص ١٢٧ وما بعد ها /١٣٣

السيوطى فما أسهل الوزن الشيرى. والله تعالى نزه رسوله عن الشيعر (١٦) وليس هو فقط تحدر الكلام تحدر الماء المنسجم. وإنما هو بناء لغوى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، في اختيار للوحدات اناخوية والدقة في الهندسة بين أجزائها على نحو ما رأينا من التقسيم المقطعي وموقعية كل عنصر في مكانه و طرق تعليق دقيقة محكمة تنبعث عن كل ذلك دلالة تظللها خلفية ثقافية يودى فيها النغم الوسيقي دوره فتتجاوب أصداؤها راحة في خايا النفس وجنباتها.

من منايقدر على أن يأتى بمثل هذا البناء اللغوى على الرغم من قصره ومن أن وحداته اللغوية من بين أقوالنا و دلالته نحن نرددها ليعالج على هذه الكيفية تلك القضية الفلسفية التي تتصل بجوهر العقيدة قضية الإيمان والكفر وحرية الرأى في ذلك.

إن البناء القرآنى هنا يفوق كل بديل من حيث تحقيقه ما هدف إليه يتضح ذلك في عناصر البناء اللغوى المختافة من أدق عنصرا داخل البناء مع اتساقه مع بقية عناصر البناء المختلفة التي بنيت عليها و انبثقت عنها الدلالة و تتجلى عظمة البناء القرآني في مواءمته لحال المخاطبين .

كما تتجلى عظمة البناء القرآنى فى طرح البدائل (٢٠ لينبثق البناء عن علاج هذه القضية الفاسفية فى ذلك الوقع الموسيقى مؤدية هذا الغرض اللغوى فالوزن الموسيقى والانسجام الصوتى السمعى وعناصر البناء اللغوى وهندستها ووظيفة كل عنصر فى موتعه والمعنى الذى تحققه والغرض الذى أداه وأحدثه كل هذا مجتمعا هو الذى يعطينا ما نحسى به من دلالة قوية منبثقة عن صورة صوتية سمعية مكتملة.

\* \* \*

وعلى نحو ما عالج القرآن الكريم هذه القضية النظرية الفلسفية على هذا النحو من الانسجام الصوتى عالج القضايا العلمية العميقة التى تتعب فيها البحوث المعملية والتحليلات العلمية ويقف أمام عظمة دلالتها علم العلماء خاشعا متواضعا فن ذا الذى كان يدرى قبل التحليلات العلمية المعملية حقيقة تلك النطفة التى خليق منها الإنسان وأنها أخلاط ومكونات متنوعة الولتان الكريم وأنها أخلاط ومكونات متنوعة التي علم القرآن الكريم في بناء لغوى محكم له وقع موسيقى علب في بناء لغوى محكم له وقع موسيقى علب تتضح منه الدلالة وتبرزجوانها الحنتلفة من خلال في جنبات البناء اللغوية التى تتحدر عناصر ها في جنبات النفس تحدر الماء المنسجم في جنبات النفس تحدر الماء المنسجم

<sup>(</sup>۱) فهو القائل جل جلاله : « وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » يس مكيه ٣٦ أية رقم ٢٩ –

<sup>(</sup>٢) جاه طرح اليدائل الخاصة بهذه الآية في نهاية هذا البحث أنثار ص ١٥٣ وما يعاها

<sup>(</sup>٣) على نحو ماأوضحت ذلك علوم متعددة مثل علم الحياة «البيو لوجيا» – وعلم الوراثه وعلم الأجنةوغيرذلك.ن لوم المختلفة ومن المؤلفات المتعددة في ذلك .

ف سمهولة ويسر تشع الدلالة منخلالها: ولنتأمل قول الله تعالى :

« إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نَّطْفَة أَمْشَاجٍ ا نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً » (١) منحيث ا النظرة العروضية التقليدية فان موسيقى القول الفرآنى الكريم من البحر المنسرح على نحو ما ذكره جلال الدين السيوطى (٢) وعلى هذا فان تفعيلاته تجىء على النحو الآتى :

إننا خلق: نل إنسان من نطفتن مستفعلن مستفعلن مشاجن أمشاجن منعولات منعولات منعولات منعولات

عمق علمي في عرض قضية خكائ الإنسان وابتلاقه بالخير والشر واختباره في الشكر في السراء ، والصبر في الضراء ، وابتلاء بالتكلفة بعد تمام الخلق . ليكون الإنسان مأموراً بالطاعة منهيا عن المعاصي آمرا بها وناهيا عنها (٢).

قضاء فى قضية علمية عميقة فى بناء لغوى تعسر ف العرب كل وحداته و دلالة كل واحدة كما أنها تعرف أيضاطر اثق ببائها فى جمل

وطرق التعليق بينها لتصنع منهاأساليب أقوالها المختلفة ولكن أنى لها أن تأتى بمثل هذا البناء الذى تنبثق عنه مثل هذه الدلالة ونقف أمام ذلك البناء اللخوى وننظر له نظرات متعددة:

ولتكن النظرة الأولى للبناء من خلال اكتماله ، ولتكن إلى طريقة نطقه وكيفية تنغيمه وتلك نظرة من صميم التحليل اللغوى على نحو ما سبق .

ومعلوم أن دراسة التنغيم ، وكيفية النطق تحددها نوعية الحمل ، والقول القرآني الكريم عدة جمل :

ا ﴿ إِنَّا إِخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَ نُطْفَةً أَمْشَاجِ ﴾ هذه جملة تقريرية وتنطق بنغَّدة هابطة واثقة يعرف عمقها من خلق.

كما أن قول الله تعالى: « نبتليه في جملة ثانية ، وهي تقريرية كذلك ، وتنطق بنغمة هابطة واثقة تلقى في روع المؤمن الإيمان بقدرة الله وتعرف الإنسان الغاية من وجوده وتبصره بما يجبأن يكون عليه أمره في الدنيا لحصاد يوم المعاد .

<sup>(</sup>١) سورة الانسان - آية ٢

<sup>(</sup>٢) ممترك الأقران - في إعجاز القرآن ح ١ ص ٣٨٧

<sup>(</sup>٣) اقرأ في ذلك كتب التفاسير المختلفة –الفخر الرازى –والقرطبي.وابنكثير –ومختصرتفسيرابن كثيرالخ.

كما أن قوله تعالى: «فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً » جملة ثالثة ،وهى الأُخرى تقريرية و نغمة نطقها هابطة أيضا – والحمل الثلاث من حيث البناء اللغ—وى معلق بعصها ببعض فجملة ( نبتليه ) معلقة بالسابقة عليها كما أن الفاء في الحملة التي بعدها تربطها بالسابقة عليها (١٥ و معنى فلائ أن القول الكريم عكن أن يقرأ معاً في سلسلة من الأصوات يمكن أن يقرأ معاً في سلسلة من الأصوات متعاقبة تنطق في نفس و احد و بذلك تكون النغمة الموجودة كلها نغمة مسطحة – وهي تلك التي تقع بعد الفقرة التنفسية (٢).

وللنغمة فى الحالتين وظيفتها فى إبراز الدلالة – فى الحالة الأخيرة يتلقى المتلقى دفقة لغوية فى نسيج محكم البناء على نسق صوتى معين يعيش إمحاء دلالته و فيص معانية فتتنوع استجابة المتلقين على نحو ما تشاء إرادة كل واحد مهم .

وفى الحالة الأولى حالة تلقى الحمل التقريرية فيتلقى المتلقون اختبار الله لهم والعرب منهم ونزل القرآن بلغتهم شيئا معلوما لهم مجهولا عليهم .

«إِنَّا خَلَقَذَا الإِنسَانَمِننُصفُةًأَمْشَاجٍ » فَكُلِ المُفردات الداخلة في النَّركيبُ معروفة

فالعرب يعرفون كلمة النطفة ويستعملونها – ولكنهم «يطلقون كلمة النطفة على كل ماء قليل في واء ويعرفون كلمة الأمشاج ويستعملونها كذلك ، ولكنهم يطلقون كلمة الأمشاج بمعنى الأخلاط . وواحدها عندهم مشيخ ومشيج . ويقولون مشجت هذا بذاك أى خلطته . فهو ممشوج ومشيج لكن دلالة ما تحتويه الآية بجهول فم – مما جعل عقولم تنطلق إنطلاقات لهم – مما جعل عقولم تنطلق إنطلاقات مقبولة و هذا جانب آخر من جوانب عظمة مقبولة و هذا جانب آخر من جوانب عظمة التراكيب القرآنية و ما تنبثق عنه بعد تمامها من دلا لة فهذا البناء القرآني على صور ته تلك يوحى إلى أبن السكيت بأن يقول :

«الأمشاج الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع فخلق منها الإنسان ذاطبائع مختلفة» (٥٠ وجعل قتادة يصف القضية على ضوء فهسه من وحى القرآن ومما جاء عليه التركيب : بأن هذه الأمشاج تصير أطوار الخلق ،

<sup>(</sup>١) اقرأ عن دور الفعل المضارع المثبت غير المنفى ووظيفته في الربط بين الجمل من ص ١٢٢ عالم اللغة عبد القاهر السابق وكذلك عن دور الفاء ووظيفتها فى ربط الجمل .

<sup>(</sup>٢) هذا من الناحية اللغوية التحليلية الصرفة – وهو كذلك فى القراءة القرآنية – والقراءة سنة كما هو معلوم . (٣) القرطبى ح ٨ ص ١٩١١

<sup>(</sup> ٤ ) القرطبى : السابق – وفى مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٥٥ : أمشاج : أى أخلاط والمشج والمشيج الشَّى المختلط بعضه فى بعض

<sup>(</sup>ه) القرطبي السابق ج ٨ ص ٩٩١٣

طورا علقة ، وطورا نطفة وطورا عظاما ثم نكسوا العظام لحما » (١٦ .

وجعل ابن عباس يتصور القضية على الصورة الآتية : الأمشاج : الأخلاط ، «يعنى ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ، ثم ينتقل بعد طور إلى طور ، وحال إلى حال «٢٦) و هذاأيضا جعل عكر مة و مجاهد يقولان :

« الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة» (٣) .... ، ... و هكذا البقية . فالدلالة انبثقت بعد تمام الكلام .

ذانسجام عناصر البناء اللغوى وأتلاف وحداته وعنوبة نغمته أدت دورها الوظيفى في انبعاث الراحة في جنبات النفس ، وترددها في خفايا الصدر مع ما ينبعث من دلالة وتنطلق من إشعاعات معان فن خلال وقع النغمة على الأذن وأتلاف

المقاطع وانسجام البناء فى تآلف بين عناصره وتماسك تنبعث الدلالة القوية فيتم التجاوب بين عناصر الصورة الصوتية ودلالاتها المعنوية بكل ما تحمل من إيحاءات. واشعاعات وما يتخللها من ظلال.

و القضية قضية دلالة عميقة و فكرة بعيدة جديدة تنبثق من خلال انسجام صوتى جاء نتيجة لا ثثلاف عناصر لغوية و فق قواعد وأحكام من داخل بنيات و بناء أحكم فى دقة متناهية يقف العلم أمام كل عنصر منها و قفة إجلال و اكبار و خشوع ه

ونلتى نظرة على النسيج المقطعى للآية الكريمة نرى من خلالها مدى تماسك عناصر البناء اللغوى للصورة الصوية ومدى مابين مابينها من ائتلاف وتناسق ومدى مابين أجزائها من هندسة في البناء(٤).

<sup>(</sup>١) القرطبي السابق ج ٨ ص ٦٩١٣

<sup>(</sup>۲) مختصر تفسير ابن كثير مجلد ٣ ص ٥٨٠

<sup>(</sup>٣) مختصر تفسير ابن كثير السابق ج ٣ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٤) الصفحة القادمة ، ١١٢

onverted by the combine (no samps are applied by registered version)

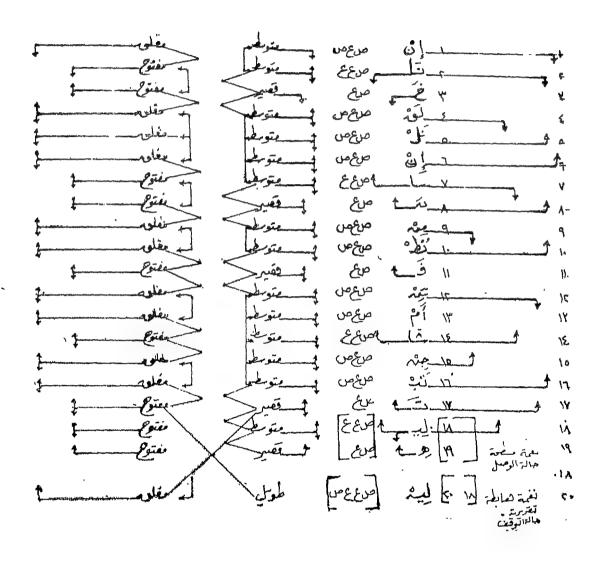

و ضووة التحليل المقطعى الثي أمامنا ينظر إلىها من حدة زوايا .

(١) من حيث الصوامت والصوائت نحد بين المقطع الأول والمقطع السادس تجانسا استهلاليا تاما (alliteration) في الصوامت والصوائت معا. وكذلك بهن المقاطع ( ٢ ) و ( ٥ ) و ( ٨ ) و (١٠) و (١٠) تجانس استهلالي تام من حيث الصامت وكذلك الصائت فهي كلها تعتمد على الحركة الأمامية القصيرة المتسعة ( open ) (الفتحة ) ما عدا المقطع العاشر فقط فانه يعتمد على الحركة الخلفية القصيرة الضيقة (Close) (الضمة ) وكذلك بين المقطعين الثاني عَشَر والسابع عشر تجانس استهلالى تام من حيث الصامت غير أن الأول منهما يعتمد على الحركة الأمامية القصيرة الضيقة (الكسرة) والأخبر منهما يعتمد على الحركة الأمامية القصيرة المفتوحة ـ كما أن بين المقطعين السايع والرابع عشر تجانس استهلالي ناقص من حيث الصامت ولكن بين الصامتين خصاقص مشتركة متعددة فتجمعهما الرخاوة والهمسى والترقيق ــ فالسين أسنانى لثى، رخو مهموس مرقق ــوالشين غارى رخو مهموس مرفق (١) كما أن الصائت الذي اعتمدا عليه واحد فهو الحركة الأمامية الطويلة المتسعة .

وكذلك المقطعان الرابع والثامن عشر بينهما تجانس استهلالى من حيث الصامت الأول منهما فهو متحدان وكذلك بين المقطعين التاسع والخامس عشر تجانس تام من حيث الصامت الثانى ولهذه الأسباب مجتمعة نجد أن لهذا التماثل (assimilation) الذي يتخلله هذا التحالف تلك الصورة الصوتية.

وكذلك من زاوية الصوائت لتجانسي الحركات دورها فكما حدث بهن الصوامت هذا التجانس الذي مر نجد أن بين الصوائت ( الحركات ) تجانسا على النحو الآتى «المقاطع : الثانى والسابع والرابعءشر والثامنءشربيبها تجانس من حيث كم الصائت ــ وبين الثانى والسابع والرابع عشر تجانس تام منحيث الكم والنوع فكلها اعتمدت على الحركة الأمامية الطويلة المتسعة ــأما الثامن عشر فقد اعتمد على الحركة - الأمامية الطويلة الضيقة وهو مهذا محدث بينه وبين التاسع عشر تجانساً حيث إن الأخبر اعتمد على الحركة الأمامية الضيقة القصيرة وكذلات التعجانس التام بين حركات المقطع الثالث والثامن والحادى عشر ، والسابع عشر دوره في إحداث الصورة الصوتية على النحو الذي نو ي .

ثم نلتى نظرة على التقسيم المقطعي للقول الكريم من حيث الكم فنجد تجانسا على النحو الآتى بين المقاطع ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥

<sup>(</sup>١) د. بمام حسان : مناهج البحث ص ١٠١/١٠٠

۱۶، ۱۳، ۱۲، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۵ من حيث الكم فكلها متوسطة ويتخال هذا التجانس تخالف على النحر الآتى فنجد أن المتاطع (۳) و (۸) و (۸) مقاطح قصيرة و (۱۱) و (۱۷) و (۱۹) مقاطح قصيرة و هذا يحدث في نسق صوتى : مقطعان متوسطان يعتبهما قصير و أربعة متوسطة يعقبها قصير من خسه متوسطة يعقبها قصير ، وفي النهاية متوسط يعقبه قصير في حالة النغمة المسطحة وو صل الكلام ليحدث تلاؤم مقطعي من جديد ، ولهذه الأسباب نجد الوقع الحسن لنلك الصورة الصوتية حيث يتخلل من التخالف في نسق منلائم . داخل متواليات

ثم زاتى نظرة أخيرة على التقسيم المقطعي من حيث الانفتاح والانغلاق فنجد أن المقطع الأول مغلق بعقبه مقطعان مفتوحان ثم تأتى ثلاثة مقاطع مغلقة يعقبها مقطعان مفتوحان ثم يأتى مقطعان مغلقان يعقبهما مقطع مفتوحة في حالة النغمة المسطحة يعقبهما ثلاثة مفتوحة في حالة النغمة المسطحة وحميع الزوايا تتعاون كل جوانبها في تكامل. وهكذا من خلال التمثل يجيع التخالف وهكذا من خلال التمثل يجيع التخالف في تناسق بين الصوائت والصوامت كما وكيفا حسب التقسيم المقطعي فتكتمل وكيفا حسب التقسيم المقطعي فتكتمل الصورة الصورة السمعية من مجموع ما سبق

على النحو الذى ندركه ولا نعرف أكثر من أن نقول إنه وقع موسيقى عذب على الأذن أو خفة على اللسان أو يرى العروضيون أنه يتمثل فى الوزن الشعرى أو يراه البلاغيون تحدرا للألفاظ تحدر الماء المنسجم و هكذا.

وإنكان اللغوى العربي التديم أو البلاغي وقف أمام شيء دن هذا فحسبه هذا دلالة على حسه اللغرى المرهف وكفاه ما توصل إليه وإن كان ما قالوه عمثل في الواقع جانبا واحدا وهر في مجال التحليل العلمي أمره غامض فالحكم متروك للمحسن حيث يختلف من حوله المختَّالهُون وحتى لو قصرنا عليه وحده القول ففيه ما فيه من تَـَحَـدُ ً للمرب أرباب البلاغة والفصاحة وصناع الكلام فلم يجيء مثل هذا الوزن الشعرى في نثر بعضهم إلا مجرد صددة وفي معارض بعض أثوالهم وقد لا تتكرر ــولكن ما جاء منه في القرآن الكريم يالى هذا النحو الصوتى جاء في كل الأغراض وفى مختلف المواطن إمعانا في التحدى وإشعارا بالعظمةوبأن القرآن كاله يمكن أن بجيُّ على هذا النحو ــوعلى أي نحو شاءوا ـ ولكنه لم نجئ كله على هذا النسق و إلا لأعلنوا أنه غير جارعلي سنن قولهم وأنهم لا طاقة لهم إلا تما ألفوا وعهدوا فجاء منه على نحو ما جاء في نثر بعضهم غبر أنه جاء في كل أغراض القول فليأتوا عمثله على أي نحو شاءوا ـ وفي أي غرض أرادوا فا داموا قد قبلوا التحدي - فا الذي منعهم؟

«وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا قَالُوا : قَاد سَمِعْنَا لَو نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثلُ هَذَا »(١).

فأين ما جاءوا به بل أين ما قاله أرباب الفصاحة والبلاغة متهم من قبل نزول القرآن أو من بعده .

فان ما قالوه بين أيدينا سواء من قبل أن ينزل القرآن أو من بعده فأين هو فى ضوء مثل تلك الملاحظات العامة بله التحليل العملمي .

وقد جاء فى القرآن الكريم على هذا النمط فى كل عرض – فلماذا لم يأتوا بما يقدرون عليه فى أى عرض فرادى أو مجتمعين والأكثر فإن باب التحدى ما زال مفتوحا لم يغلق ولن يغلق إلى يوم القيامة .

\* \* \*

ومما جاء فى القرآن الكريم فى غرض الإخبار عن غيب يوم القيامة قوله تعالى :

« يَوْمَ التَّنَادِ ، يَوْمَ تُولُّونَ مدبرينَ »

فهذا القول الكريم من المضارع على نحو ما ذكره السيوطى وبناء عليه فان وزنه على

النحو الآتى :

يومتت ناديوم تولاون مديرين مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات

بناء لغوى محكم يخبر عن يوم الآخرة يوم التناد ، وما تحدث فيه من أهوال وويلات فى نغم صوتى ذى نسق مبرز للدلالة من لحمة بناء أسلوبى متناسق فى قصص إلهى على لسان مؤمن آل فرعون يحذر بأس الله تعالى فى الدنيا والآخرة فقال : وياقوم إلى أخاف عليكم مشل يوم الأخراب) أى الدين كذبوا رسل الله فى قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة (وما الله يريد ظلما للعباد) أى إنما أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال ياقوم إنى أخاف علي يُكم يَوْمَ التّنادِ) .

و الحمل هذا غايتها النصح والإرشاد تنطق في نغمة تقريرية هابطة عميقة عمق إيمان مؤمن آل فرعون عندما تنطق مفردة وفي نغمه مسطحة عندما تنطق متصلة وفي كلتا الحالتين يتلقى المتلقى دفقة البناء اللغوى ذى النسيج المحكم والنسق الصوئى فيعيش إيحاء الدلالة وفيض الإيمان وتتنوع الاستجابة بين معاند مستمر في عدوانه ومؤمن يعيش معانى القول وإيحاء دلالاته .

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال مكية ٨ – الآية رقم ٣١

<sup>(</sup>۲) سورة غافر –آية ۲۳۲ ۳۳

<sup>(</sup>٣) تفعيلات المضارع : مفاعيل / فاع لاتن ولكن فى أول البيت ( الحرب ) وهو حذف الميم فنقل إلى مفعول . وجاء على نحو مانرى .

وعلى تحو مائختر ناكتب المراث فيو مالتناديه في يوم القبامة وسدى بذلك لما جاء في حدبت الصور إن الأرض إذا زلزلتو انشقت من قطر إلىقطر وماجت وارتجتفنظر الناس إلىذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا ـوقال الضماك بل ذلك إذا جيَّ بجهم ذهب الناس هرابا منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام الحشر و هو قوله تعالى« والملك على أرجائها » وقيل لأن الميزان عنده مللث إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سعد فلان ابن فلان سعادة لا بشقى بعدها أبدا وإن خف عمله نادى: ألا قد شتى فلان ابن فلان ؛ وقبل سمى رالملك لمناداة أهل الحنة أهل النار ( أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّنًا فَهَلْ وَجَدَتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نعمم ).

ومناداة أهل النار أهل الجنة ( أَن أَفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَّمِا رَزَقَـكُمْ أَفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَّمِا رَزَقَـكُمْ أَللُهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ).

ولمناداة اصحاب الأعراف أهل الجنة ساهل النسار كما هو مذكور فى سورة سالاعراف وغيره أنه سدى الأعراف وغيره أنه سدى بذلك ( يَوْمَ التَّنَادِ ) لمجموع ذلك وهكذا قوله تعالى (يَوْمَ تُولَّوْنَ مَدْيِرِينَ) أي ذاهبين هاربين .

تأمل كابات قليلة جاءت ، وتالفة ذات انسجام بين عناصر بنائها اللغوى تؤدى أدورا وظيفية متعددة تتردد بين جنبات النفس شفاء للصدور وتستقر في القلب إقناعا نلعقل وإيمانا بالغيب وكشفا لحجبه وبصيرة بما وراء ستره وهكذا من خلال وقع النغمة وأتلاف المقاطع وإنسجام البناء وتماسكه يحدث المراد من خلال عناصر الصورة الصوتية السمعية ودلالتها المعنوية في اكتمال وتناسق.

وفى ضوء هذا ناتى نظرة على عناصر البناء اللغوى من خلال نسيجه المقطعي .

<sup>(</sup>١) انظر التفاسير السابقة - واقرأ مختصر تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>۲) السابق واقرأ مختصر تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) اقرأ التفاسير السابقة – نفسير الفخر الرازى – القرطبى – وابن كنير ، والكشاف ... الخ. ومختصر تفسير ابن كفير ( السابق ) ج ٣ ص ٢٤٣ –

onverted by HIT Combine - (no stamps are applied by registered version)



يكشف التحليل المقطعي الذي أمامنا عن الحوانب الآتية :

١ ــ من حيث الصوامت والصوائت : بين مقطع(١)و مقطع (٧) تجانس استهلال تام في صوامتهما وصوائتهما معا . وكذلك (۲) و (۸) بینهما تجانس استبلالی و کالمانث (٣)و (٩) بينهما تجانس استهلالي في الصامت وتخالف في الصائت فالثالث يعتما على الحركة الأمامية القصيرة المتسمة . والتاسم يعتمد على الحركة الخلفية القصيرة الضيقة وكالمك بين المقاطع (٤) و (١٧) و (١٧) تجانس استهلالى وبين العاشر والحادى عشر تجانس من نوع ما -- و بين الحادث عشر والثاني عشر معا ــ في مقابلة السادس عشر والسابع عشر أيضا تجانس يتخلله نوع من التعذالف على النحوالآتي : فصامت الأول لثوى جانبي مجهور من النوع المتوسط وصامت الثانى اثوى تكرارى جهور من النوع المتوسط كذلكث(١). ويعتمه الأول على الحركة الخانمية الضيقة الطويلة على حين يعشمد الثانى على الحركة الأمامية الضيقة العاويلة .

ولهذه الأسباب مجتمعة نجدأن لهذا التجانس مع ما يحدثه من تماثل و ما يتخلله من تخالف تلك الصورة الصوتية .

أما من حيث الصوائت وتجانس الحركات واثرة فنجد التجانس على النحو الآلى :

نجد تجانسا فی الحركات بین المقاطع: (۳) و (۱۷) فكلها من نوع واحد وهو الحركة الأمامية المتسعة ما بين قصيرة وطويلة ،

و د كذلك بين مقاطع : (١) و (١٤) و (١٦) تجانس فهى من نوع واحد وهى الحركة الأمامية الضيقة ما بين القصيرة والطويلة وكذلك بين مقطعى (٩) و (١١) تجانس فهى من نرع واحد وهى الحركة الحانية الضيقة ما بين القصيرة والطويلة .

و لكل هذا دوره في إحداث الصورة العموتية السمعية .

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث في اللغة . د . "مام سران سي ١٠٤ / ه١٠ يتصد بالتوسط الساع مجرى الهواء المارج من الرئتين حاله النعلق بالصوت - ( السابق ) .

وبين ( ١٤) و (١٥) وبين (١٥) و (١٦) وبين (١٦) و (١٧) – فهذا التيخالف في ذلات انتماثل محدث ذلك التناسق الذي تحسة ولا ندرك كهنه .

أما النظرة الأخبرة على التقسيم المتطمى فهى من حيث الآنفتاح والإنفلاق يأتى التماثل في التماثل في التماثل في التماثل في التماثل في التماثل في التماثل مفتوحان أنم مغلق يعقبه مفتوحان أنم مغلق يعقبه مفتوحان أنهابة مغلق يعتبه مفتوحان . وفي النهابة مغلق يعتبه مفتوحان .

من كل ما مضى محدّث التناسق المتتابع في إحداث الصورة الصوتية السمعية المتسقة من جميع زواياها ومما جاء في القرآن الكريم على هذا النمط.

فى غرض مقابل للذى مر ــ وفى معرض الإخبار عن أحرال الأمم السابقة وتاريخهم وما حل بهم وآثارهم .

قال تعالى :

« فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنَهُمْ » (١).

فهذا القول الكريم من البحر البسيط على نحو ما ذكر جلال الدين السيوطى – وأما تفعيلاته فتجيء على النحو الآتي :

« فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ »(١).

ا فأصبحوا: لايرى: (مُتَفْعِلُنْ) (فَاعِلُنْ) اللامسا: كنهم: (مُسْتَفْعِلُنْ) (فَعِلُنْ)

والخافية الثقافية يساعدعلى إبرازهاذكر صاعقة عاد \_ عندما أجابوا هودا قائلين «أَجِئتنَا لِتَأْفِكَنَا ءَنِ أَلهينَا فَأَتَنِا بِمَاتعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ــ أَى أَتْهُم استعجلوا عذاب الله وعقربه، استبعادا منهموقوعه (فَلَمَّا رَأَوْه عَارِضًا مُسْتَقبِلَأَوْ دِيَنِهِم قَالُوا هَذَا عَارضٌ مَمْطِرُنَا )أَى لما رأُوا العذاب واستبشرُوا به ــ وقد کانوا ممحلین محتاجين إلى المطر حفقال تعالى: (بَل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيءٍ بِأَمْرَ رَبِّهَا) ـ أَى هوالعذاب الذي قلتم ( فَأَتِنَا بِمَا تَمِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) \_ ريح فيهاعذاب أَليم تخرب كل شَيُّ في بلادهم بأمر مررما أَى بأذن الله لها في ذلك ، (مَادَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلْتَهَ كَالَّرمِيم ] ولهذا قال عز وجل: ( فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ المجْرِمِيَن ) (٢٦) أي هذا حكمنافيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا (٣) ونستطيع أن نتصور ما تنبثق عنه الدلالة من خلال الحالفية الثقافية عندما نستعرض هذه لأثورات: قالأبو وائل : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد(٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف . آية ٢٥

<sup>(</sup>۲) التفاسير السابقة – ومختصر ابن كثير ج ٣ ص ٣٢٢ – (٣) انظر السابق – (٤) أخرجه الإمام أحمد بن الحارث البكرى ، وهو حديث غريب كما قال ابن كثير من غرائب الحديث وأفراده – السابق

وروى الإلام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما رأيت رسول الله الله ( عَلِيْكُمْ ) مستجمعًا ضاحكًا حَتَى أَرَى منه لهواته إنما كان يبتسم ؛ وقالت كان رسول الله ﷺ إذا رأى غيما أو رسحا عرف ذلك في وجهه . قالت : يارسول لله إن الناس إذار أو االغيم فرحو ارجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية ــ فقال رسول الله ( ﷺ ) بإعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب – قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا) وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله علية . إذا عصفت الريحةال : اللهم إنى أسألك خبر ها، وخبر ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بلك من شرها ، وشرما فها ، وشرما أرسلت به) – قالت :وإذا تخبلت السهاء تغبر لوثه وخرج و دخل وأقبل وأدبر – وإذا أمطرت سرى عنه ــ فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنها - فسألته - فقال رسول الله عَلِيْكُ «لعله ياعائشة كما قال قوم عاد: (فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ه<sup>(۱)</sup>. فليست القضية قضية وزن شـــمرى أو انسجام وحدات صونية فحسب وإنما هي دلالته تنبثق عن صورة صوتية خاصة بها تعمق معناها ويترك أثرها صدى قويا لأيمحي .:

و هكذا جاءت وحدات البناء على الرغم من قوة ما تحمله من دلالة تنساب فى نغمة عذبة ورصانة صوتية لتأتلف عناصر ها فى بناء محكم تتعاون فيه كل الأجزاء فى إعطاء دلالة هى عبرة زاجرة وعظة بالغة لكل من كان له قلب أو التى السمع .

والقول القرآني الكريم هنا ينطق . بنغمة تقريرية هابطة عميقة مع الضغط على مقطعي ( إلا ) والمقاطع الأخيرة بعد الحركة الطويلة الممتدة المتسعة (مساكنهم) فيتلقى المتلقى تلك الدفقة اللغوية على هذه الكيفية فيعش ابجاء الدلالة في فيض قدرة القدير . . . وغفلة الانسان عما يحيط به من حوله وعما ينتظره من غيب لا يعرف من أمره شيئا . .

وإن البناء القرآنى هنا يفوق كل بديل من حيث طرح البدائل ووظيفة كل عنصر في موقعه فالفاء لها وظيفتها التعليقية في الربط بين أجزاء التركيب فقد ربطت هذا بالسابق عليه – ( تُدَمَّرُ شَيءٍ بأَمْر ربها فأصبحوا ب) وفعل أصبحوا – هنا لا يغنى غيره غناءه – من حيث الوظيفة النحرية والصرفية التركيبية وإيجاء الدلالة – فكأنهم لم يستغرقوا سوى سواد ليل ، و دمروا في عشية دون أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه - ( السابق ) .

يدركهم ضحاها : . كما أن استخدام الفعل المضارع المنفى المبنى للمجهول ذى الوظيفة التركيبية التعليقية المعروفة (لايرك) لا يؤدى غيره أداءه فقد ربط ما قبله بما بعده دون حاجة لاستخدام أداة معه (١) كما أن البناء للمجهول يوحى بالتعميم . كما أن استخدام إلا الاستثنائية في استثناء مفرغ منفى على هذه الصورة بالإضافة إلى أنه يفيد الحصر إلا أن الدلالة بعد تمام البناء تؤكد أنهم قد استئصلوا وتوحى بما هو أبعد أنهم قد استئصلوا وتوحى بما هو أبعد بأن حياة الأحياء الأخرى نفسها ربما قد قصى عليها ، ولم يبق لها أثر (فأصبحوا قصى عليها ، ولم يبق لها أثر (فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم) .

وأسأل ألسنا نستعمل فى كلامنا كلمة مساكن مفردة أو مجموعة وكلمة أصبح

مسندة أو غبر مسنده وأداة الاستثناء إلا و الفعل يرى فى كلحالاتهمبنيا للمجهول أو للمعلوم ؟ . . هل المسألة إذن مسألة وزن ناشئ عن مفردات كما يظن بعضهم أو مسألة تحدر كلمات . . . إذه أبناء لغوى أحكم ثم فصل وتفاعلت فيه أدق العناصر وأعلاها ليؤدى كل عنصر دوره حنى كيفية النطق وطريقة الآداء وما يقام عليه من خلفية ثقافية . . . كل ذلك يتعاون فيها بينه لتنبثق الدلالة عن تمام بناء هي أدَّل ما يكون عما يراد . ٠ . و لو أديرت ألسنة الخاق على أن تبدل عنصرا مكان عنصر ما كان وهنا تتجلى عظمة البناء في أنه يفوق كل بديل ـــوفى ضوء ماسبق نلقى نظرة على عناصر البناء اللغوى من خلال نسيجه المقطعي

<sup>(</sup>١) انظر عالم اللغة : عبد القاهر الحرجاني : الاتجاه التحديدي في الدراسة الصرفية عنده .

<sup>(</sup> ٢ ) القراءة سنة . . ، اقرءو ي كما قرأ أولو كم . . ، القرآن تلق وأداء . . . . .

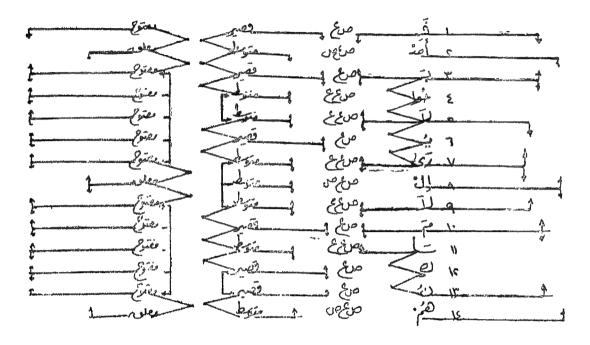

یکشف هذا التحلیل المقطعی عن شیء خالف لما مضی – فعندما نلقی نظرة علی الصوامت نجد أنه لا یو جدد تجانس تام استهالالی أو غیره باستثناء مقطعی (۲) و (۹) – ومع ذلك یأتی التجانس غیر التام بین المقاطع لیؤدی دوره الذی لا یعدله دور والذی یفرق کل بدیل فبین المقاطع (۲) و (۸) و (۱٤) نجانس غیر تام حیث إن الصامت فی الثانی والثامن هی الحمزة ولكن الحركة التی یعتمد

علیها کل منهما مختلفة فهی ف أو لهما: أمامیة قصیر قمتسعةولکنها فی الثانی منهما أمامیة قصیرة ضیقة علی حین أن الصامت فی الثالث منهن مختلف حیث إنه (هاء) و لکن عناصر التشابه بین الصوتین أدت دورها فالهمزة: صوت حنجری شدید مهموس مرفق (۱) أما الهاء فهی صامت حنجری رخو مهموس رخی مرفق .

<sup>(</sup>١) بخصوص جهر الهمزة وهمسها هناك خلاف بين المحدثين من اللغوبين بشأنها حـ فمن اللغوبين العرب المحدثين من يراها لابالخبهورة ولابالمهموسة ومنهم د. كمال بشز. أما عتماء العربية القدماء فانهم يرونها مجهورة — وقدعرضت رأى القدماء هنا حيث إن وصفهم مرتبط بالقرآن ومستمد من نطقه كما نطقه الأولون ونحن هنا بصدد الحديث عن ظواهر قرآنية .

<sup>(</sup>۲) في القراءة القرآنية يكون صوت الهاء مجهورا – مناهج البحث . د . تمام حسان ص ١٣١ ولكن في النطق العادي في مصر صوت الهاء مهموس انظر علم اللغة مقدمة د . السعران ص ١٩٥

کما أنه بین عناصر المقاطع (۱) و (۳) و (۳) و (۱۰) و (۱۰) من الخصائص المشتركة ماله دوره القوى فى ذلك : فالفاء فى المقطع الأول : صامت شفوى أستانى رخو مهموس مرقق .

والباء فى المقطع الثالث : صامت شفوى شديد مجهور مرفق .

والميم فى المقطع العاشر: صامت شفوى أسنانى أننى مجهور مرقق .

والنون في المقطع الثالث عشر : صامت أسناتي أنني مجهور مرفق .

ولكن الحركة التي اعتمدت عليها المقاطع الأربعة واحدة فقد اعتمدت على حركة أمامية قصيرة متسعة .

أما المقطع رقم (٧) فان بين خصائص صامته المشتركة وخصائص صامت المقطعتين (٥) و (٩)ما يؤدى دورا فويا في ذلك أيضا ، فان اللام : صامت لثوى جانبي مجهور – وكذلك الراء : صامت لثوى تكرارى مجهور – وفي حامت لثوى تكرارى مجهور – وفي كليهما يمر الهواء دون انحباس أو احتكاك ذلاتساع مجرى الهواء دوره أيضا .

وعنسدما نلقي نظرة أخرى على

تجانس الحركات نجسد أن التجانس. بينها قوى فالحركة واحدة في المقاطع (١) و (٣) و (٥) و (٧) و (٩) و (١١) (١١) فهى أمامية متسعة تتراوح بين الطول والقصر - ثم تأتى حركة مقطع (٤) لتصنع مع حركتي (٣) و (٥) تخالفا فهى خلفية ضيقة طويلة - فيحدث ذلك التخالف دورة يين هذا التماثل ثم تأتى حركة مقطع (١٢) لتصنع تخالفا بین حرکنی مقطعی (۱۱) و (۱۳) فحركة مقطع (١١) أمامية متسعة طويلة تمقيها حركة مقطع (١٢) أمامية ضيقة قصيرة ثم تعقبهما حركة مقطع (١٣) خلفية ضيقة قصبرة وهكذا محدث التناسق بين الله ثل والتبخالف في تداخل متستى يؤدى كل دوره في إحداث الأثر الصوتي داخل تلك الصورة .

ثم نلتی نظرة علی التقسیم المقطعی من حیث الکم فنجد أن المقاطع (۱) و (۳) و (۳) و (۳) مقاطع و (۲) و (۱۳) مقاطع قصیرة یئم بینها تماثل علی نحوما – ثم نجد أن المقاطع (۲) و (٤) و (۵) و (۵) و (۷) و (۸) و (۸) و (۱۵) متوسطة فیتم بینها أیضا تماثل ما ثم یحدث داخل

هذا النماثل نوع من التخالف على النحو الآتى : بىن (١) و (٢) ثم بىن (٢) و(٣) ثم بين (٣) و (٤) ثم بين (٥) و (٦) ثم بِينَ ( ٦ ) و (٧) – ثم بِينَ (٩) و (١٠) و (۱۱) ثم بين (۱۱) و (۱۲) ثم بين (۱۳) و (۱۶) ومن مجموع هذا محدث ذلك الأثر الصوتى

الانغلاق والانفتاح فنجد أن المقاطع (١) و (٣) وبين (٧) و (٨) وبين (٨) و ( ٩) وین (۱۲) و (۱٤):

ومن مجموع كل ما سبق يحدث ذلك التناسق المتتابع في إحداث الصورة الصوَّتية الكتملة في بناء لغــوى مناسك في تناسق تنبعث من تمامه الدلالات المعنوية بإبجاءاتها وما يتخللها من إشعاعات وظلال معَّان ــ فللأنسجام الصوتى وظيفته

ثم نلقى نظرة على نوع المقطع من حيث

و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧)و (٩) و (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) مقاطع مفتوحة يحدث بينها تماثل يتخلله تخالف المقاطع المغلقة (٢) و (٨) و (١٤) على النحو الآثی بین (۱) و (۲) وبین (۲)

الدلالية في تعميق المعنى وترسيخه .

وننتقل إلى قول قرآني كريم أخرجاء موزونا وقد ذكره السيوطي أيضا في السابق .

ومن حيث الغرض فقد جاء على النقيض من الغرض السابق حيث جاء مخبراً عن مستقبل ومبشرا بغيب تحقق وفى هذا ما يكني إ. . . . . وهو قوله تعالى :

« قَاتِلُوهُم يَعَذِّبْهُمُ الله بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُومٍ ر مؤمِنین » دا

فقد أمد بنو أمية حلفاءهم من كنانة بالسلاح والطعام ونكثوا أبمانهم ، وأعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول ، وقتلوا من الخزاعيين أقواما . . - - . . . وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى النبي عَلِيْتُمُ ليمخبره بما كان (1)

وهنا بشر الله نبيه في ذلك البناء اللغوى ذى النسق المحكم ــ بفعل أمر جوابه مجزوم بمعيي المحازاة ويتكرر المضارع لتتكرر المحازاة وتؤدى الراودور هاالمورفيمي

فلم يهد الشأن شأن وزن أو ألفاظ ترص

<sup>(</sup>١) التوبة آيات ١٢ ١٣، ١٤، ١٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي ج ٤ ص ٢٩٢٤

في التعليق بين وحدات الأفعال المضارعة المترابطة المكونة جملا مفرخ إفراغا واحدا في يناء أسلوبي شكم تنبثق منه الدلالة التي تبشر المؤمنين بما سيحل بأئمة الكفر وبما سيشني آلام بني خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم .

«قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» فهذا الفول الكريم من البحر الوافر على نحو ما ذكر السيوطي ـ وبناء عليه فتفعيلاته تجيء على النحو الآتي : ـ

و نخز هم و ینصرکم علیهم و یشف صدو مفاعلن مفاعلتن فعولن مفاعلین رقو من مؤممنین مفاعلین فعول(۱۲

و تفعيلات الوافر هنا على نحو ما نحس وكأنها تأتى متنابعة فى قوة توحى بالتأكيد ليخرج من الحصوص إلى العموم فالبناء اللغوى هنا جاء بنتظيم قانونا إلهيا عاما فى المؤمنين كلهم وفوق هذا فهو يحمل الحض على قتال المشركين الناكثين بحمل المحض على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم ويغرى بهم ، فى أى زمان حى تستقر كلمة الله هى العايا فى الأرض إلى يوم الدين د٢٠

وعلى نحو ما سبق فان من تمام الدراسة الصوتية دراسة التنغيم وكيفية النطق، والقول القرآنى الكريم هنا يعد من الناحية التركيبية جملا متعددة يمكن أن نقف عند تمام كل واحدة منها ويمكن أن تقرأ معا فى سلسلة من الأصوات متعاقبة وللنغمة في الحالتين سواء كانت نغمة هابطة أو نغمة مسطحة وظيفتها في إبراز الدلالة ـــ وللواو في الحالتين وظيفتها التعليقية في الربط بين الحمل ـ غير أن وظيفة الواو هذا من الناحية التركيبية الصوتية تشير إلى إمكانية ( Tentative Pause ) معلقة ومعناه أنها تشير إلى أبنية التحديد والوصف ( modification ) فعندما تأتى موقعية الواو عاطفة قوله تعالى (ويخزهم) على حواب الأمر (يعذبهم الله بأيديكم) فان قيمة الوقفة المعلقة هنا تفوق من حيث الوظيفة الدلالية جملا بتمامها وكذلك عندما يأتى القو ل\الكريم على نفس النحو (وينصركم علمهم ) ویأتی بعده ( ویشف صدور ٔ قوم مؤمنين ) فان أبنية التحديد والوصف كلها تنضم إلى جواب الأمر الصادر عن الله سبحانه وتعالى (قاتلوهم) ويمتد النفس بالحركة الأمامية المتسعة مع القاف ما شاء له أن يمتد ثم يأتى الضغط على المقطع الثاني وتمتد بعده النفس بالمقطع الثالث في حركة خلفية ضيقة.

<sup>(</sup>١) من البحر الوافر .

<sup>(</sup>٢) انظر التفاسير السابقة . . وأقرأ مختصر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٢٩

. . ثم يأتى المتركبز فى شدة على مقطع (هم) محدداً لطبيعة صيغة الأمر هنا مشيرة دلالته إلى من صدر إليه فن أصدره القاهر القادر المطاع ومن تلقاه السامع المطيع و بذلك يستمر القانون الإلهى منتظا المؤمنين فى كل زمان ومكان .

فلو نظرنا إلى القضية من حيث طرح البدائل من أصغر عنصر إلى أكبر وحدة لغوية ووضعنا في الاعتبار الخلفية الثقافية فاننا نجد أن البناء القرآني يفوق كل البدائل هذا بالإضافة الى الانسجام بين عناصره و أتلاف وحداته التي لم يجيء لمجرد الانسجام أو الوزن أو حسن الوقع .

converted by Tin Combine - (no stamps are applied by registered version)

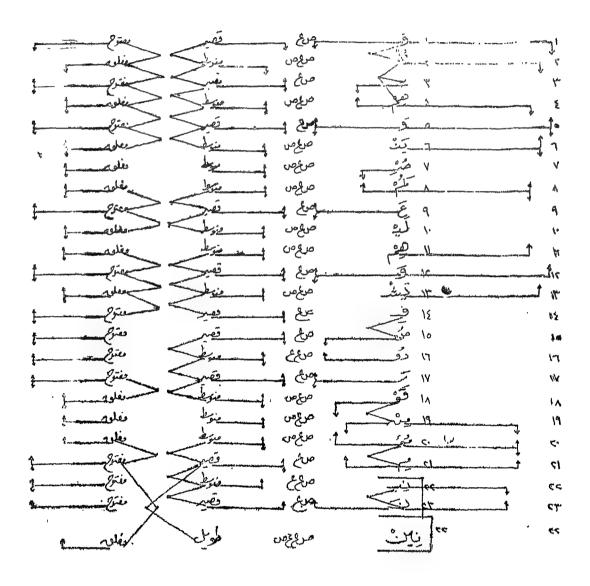

شيء يدعــو للتأمل فإن الوزن العروضي الذين ظنوه سبب الانسجام كائم وموجود شأن البقية ، ولكن أين أشياء أخرى كشرة! أبن التجانس المستهلالي في المقاطع أو غيره إنه قليل على نحو ما نرى في الصوائت والصوامت معا ومتباعد كذلك كما أن البماثل والتخالف بين طع أالمة قليل ومتباعد كذلك ــومع ذلك فالتناسق بين عناصر البناءموجو د اذن ليست في الوزن العروضي ولافي كثرة مقاطع الاستهلال و . في كثرة مقاطع التماثل والتخالف\_وإنما هو تناسق يتم بين العناصر وفق ما يتلاءم مع وضع كل حال من تفاعل وفق قواعد وأحكام ــ ومن هنا ندرك سببما نحسه في قول بعضهم من تكلفوعدم استجابة النفس أو استراحتها لأنواع من المحسنات قد يثقلون مها أقوالهمظنا منهم أن ا فبها الحسن جريا وراء التقليد

ولكن عندما ننتقل إلى كم المقطع ونوعه فإننا نفاجاً بإن الاتساق فى كم المقطع ونوعه ونوعه من حيث التماثل والتخالف داخل الماثل جاء فى دقة تامة محكمة من مقطع (١) حتى بداية مقطع ١٦ ثم يأتى بعد ذلك تراوح فى المقاطع بحيث أننا نجد التخالف يتسق مع التماثل فى تبادل بين الكم والكيف ت

ولو أعدنا النظر على نحم المقطع لوجدنا قبصر ا يعقبه متوسط، ثم قصر يعقبه متوسط شم قصر يعقبه متوسطان شم قصر يعقبه متوسطان يعقبهما قصر أى أن مامر تخالف فى تماثل لينهى بثلاثة مقاطع متوسطة مماثلة ثم يأتى قصر يعقبة متوسطان ثم يأتى قصر يعقبهم متوسط شم يأتى قصر ال يعقبهما متوسط — ثم يأتى قصر يعقبة ثلاثة مقاطع متوسطة —

وكمية المقاطع هذه هي الدفقات الصوتية التي نحسها وكأنها توحي بالتأكيد والقوة معا وهي التي يخرج من بينها عناصر الاتساق الصوتى فيظنها بعضهم تحدر الكلام تحدر إلاكلام تحدر إلاكلام تحدر إلاكلام المنسجم .

ولو نظرنا إلى المقاطع من حيث الانغلاق والانفتاح وهو الذى يحدث الوضوح إفى السمع لوجدنا انفتاحا يعقبه انعلاق ثم انفتاحا يعقبه ثلاثة مغلقة ثم انفتاحا يعقبه ثلاثة مغلق ثم انفتاحا يعقبه مغلق ثم أربعه مقاطع منفتحة معا يعقبها ثلاثة مغلق منغلقة وفي النهاية انفتاح وانغلاق حسب نوع النغمة مابين هابطة ومسطحة ومن تفاعل الوضوح السمعي مع قوة النطق تتحقق الوظفية الدلالية التي تنبعث في النفس قوة في اليقين ورسوخا في الإيمان تنبعث عنها الاستجابة العملية لأمر الله سبحانه وتعالى دي

<sup>(</sup>١) لسنا هناك؛صدد الحديث عن وجهات نظر المدارس اللغوية سواء الاجتماعية أو السلوكية أو غيرها.. ولكن من المسلم به لدى اللغويين أن اللغة ردود أفعال – سواء كان عن طريق المثير والاستجابة أو غير ذلك .

فعندما يحدث نيتجة لتفاعل العناصر على هذه الكيفية نوع من الوزن العروضي أو الإيقاعي فهل يقام له اعتبار وسط كل هذه العناصر اللغوية المحكمة الدقيقة داخل هذا الكل المعتمد على نحو ما نرى .

\* \* \*

و مما جاء مخبرا بغیب مبشرا بقدرة الله و نعمته، فی بناء لغری محکم ذی نسق صوتی یعطی من ظلال المعانی و إیجاءاتها ما یمکن أن مملأ صفحات، ما جاء علی لسان یوسف علیه السلام عندما طلب من إخوته أن یذهبوا بقمیصه فیلقوه علی وجه أبیه ...

فقد حكى ابن السدى عن أبيه عن مجاهد أن جبريل أخبر يوسف أن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة ، لأنه قميص ابراهيم عليه السلام الذى ألبسه له الله فى النار وقد كان إسمق كساه يعقوب وكان يعقوب أدرجه فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق يوسف عليه السلام لماكان يخاف عليه من العين وحمل السلام لماكان يخاف عليه من العين وحمل نهو ذا القميص وقال ليوسف أنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته . وأنا الذى أحمل هذا الآن ناسره ، وليعود اليه بصره فعحمله (1)

و لنستمع إلى النسق اللغوى الذى جاء على لسانيوسفء ايه السلام فى قول الله عزو جل: « فألقوه على وجه أبى يأت بصرا (٢٠ ٥. وعلى نحو ما ذكر السيوطى فإن القول القرآنى الكريم من بحر الهزج – وعلى هذا تكون تفعيلاته على النحو الآتى :

فألقوُهُ / على وجه ِ / أبى يأتِ / بصيرَنْ مفاعيلُ / مفاعيـُل / مفاعيل / مفاعلْ والأمر ليس أمر وزن شعرى وإنما يجب أن ينظر إلى القضية نظرة أعمق .

إن البنية النحوية للبناء اللغوى هنا تأتى وفقاً لعرف اللغة المتبع في صيغ متبعة والفاظ مألوفةو موقعية معروفة إلا أن الذي ينشأ بعد ذلك معجز بكل المعايير – ومن المعلوم أن البراعة في أساليبنا نحن البشر تأتى بسبب التفنن فيها بالخروج على المألوف وذلك يكون إما بالتفنن في الاختيار أو التنوع في الموقعية أو المطابقة أو غير ذلك مما يتصل بالتفنن في الموقعية أنواع الأبنية وأتحاط الأساليب أما الوسائل الصياغية المنتظمة والتي يطاقي علم المتفنن في الموسائل الصياغية المنتظمة والتي يطاقي علم الموسائل الصياغية المنتظمة والتي يطاقي علم الموسائل المحمدة المصطنعة (artificial Correctnes)

<sup>(</sup>١) اقرا القرطبي ج ٤ ص ٣٤٨٧ / ٢٤٨٨

واقرأ غيرة من التفاسير –وقد حكاه السدى عن أبيه عن مجاهد .

<sup>(</sup>۲) سورة يوست آية ۹۳

وهي ما تعرف عرتبة الصحة التي تعلو الفساد (١) أي هي مرتبه لا ينشأ عنها الا ع ـ ردا الصحة إ اوالصواب والبعد إلا على الخلل والفساد فقطط الخ إلام أن البناء الذي أما منا ليس 'بناء عاد يا بل هو معجز بكل المعايير – على الرغم من أن العناصر البنائية والصيغ المستعملة داخل البناء عناصر معروفه وتعبر عن علاقائها النحوية المألوفة وتؤدى وظائفها التي يدركها كل من يتعلم العربية – وكذلك المعانى المفردة التي تؤديها ألصيغ هي معان معروفة وصيغها صيغ مألوفة إلاأن البناء بعد تمامة و ما يتمخض عنه من دلالة وإبجاءوما يظلله من ألوان المعانى نهز وجدان المتلقى من أعماقه . فماذا تجدد في هذا البناء « إِذْهَبُوا بِقَمِيمِي هَذَا إِفَالْقُوهُ عَ أَلَوْجه إِلَى ي ت بَصِيرِلْ وَأَتُو بِأَهلِكُم أَجمَعِينَ » .

لنذهب إلى ما هو أبعد و نعرض عناصر البناء على التحليل اللغوى المعروف لنرى ماذا تجدد ( اذهبوا بقميصي هذا ) جملة فعلية تامه ممكن الوقوف عليها بوقفه معلقه معلقه (Pause) : واذهبوا جملة فعلية فعليا مضمر فيها وفعلها فعل أمر عدى بالباء إلى قميصي واسم الإشارة ( هذا ) جاء بعد المبدل منه، من حيث الصيغ و طرق التعليق

والموتعية ( Word order ) ليس فى كل هذا أمر غبر معروف ، كله معروف مألوف ـــثم تأتى الفاءفي رأس الحملة الفعلية التالية لتؤدى وظيفتها التعليقية والدلالية على النحو المعروف كذلك ــو تأتى جملة الأمر ( ألقوه ) في تسلسلها المطلموب ثم يأتى الحار والمحرور والمضاف إليه ليحدد الحهة ـ ويأتى جواب الأمر مضارعاً مجزوماً ثم يأتى الحال في موضعه منصوبا –وتأتى بعد ذلك الواو لتؤدى وظيفتها التعليقية وتربط جملة الأمر هنا بسابقتها ويعدى فعل الأمر هنا بالياء ـــ ويأتى التوكيد بأجمعين في نهاية العبارة. فى ضوء المعايمر المألوفة ليس هناك شيء مجهول على العربي أو حتى على الأعجمي الذي يتعلم أنماط التراكيب العربية ذات الوسائل الصياغية المنتظمة فقط (Systimatic Formal devices) كل شيء معروف ـ ومع ذلك لا يقدر أحد على أن يأتى عثله ــومثل ذلائالوزن الشعرىأمر يعرفونه وفي مقدور هيم فليست المسألة مسألة مفردات تنتقي أوصيغ تختار ويعلق بينها فالقرآن الكرىم لم مخرج عن قواعد النحو وإنما إعجازه جاء من خلال اتباعها وأنه جارعلى أواعدهم وأن الفاظه و صيغه من بين ما يرددو نهو لكن عند ما يكتمل البناء لا يقدر أحد على الاتيان عثله

<sup>(</sup>۱) مما يطلقون عليه فى علم الأسلوب مصطلح انحراف الأسلوب ومعناه شالف الأسلوب ومفارقته (Departure) أى انحراف (normal) عن النمط المديارى (normal) وتبدر ان راءة المنشىء من خلال المقارنة الصريحة (splitic Comparision أو المقارنة الضمنية implicit Comparision بينهما أنظر الأسلوب سعد مصلوخ ص ٢٨/٢٧ وما بعدها والأسلوب المسلوب المسدى –

وكتابنا اسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوى الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر مراتب النظم عند عبد القاهر الجرجاني في كتاب عالم اللغة ص ٢١٤

فالعيره في مجموع الأبنية وما ينبثق عنها من دلالة يؤدى في إبرازها كل عنصر من عناصر البناء منطوق أو غير منطوق حتى الموقعية لها وظيفتها في ذلك وكذلك الإشارة وحركة الحسم وغير ذلك مما يعد جزءا من اللغة وإن لم يكن لغة — من في مقدوره أنينبنيء عن غيب، ويقدر على عمل معجزة ليس ذلك في

استطاعة أحد غير الله، من يقدر على إبراء الأحمى؟ إنها قدرة الله - الأحمى؟ إنها قدرة الله - ثم تأتى الخلفية الثقافية تفيد بعدا جديدا - فإن فضل الله يسبغه على من يشاء من عباده .

- (وَلَمَّا فَصَلَت الْعيرُقَالَ أَبُوهُم إِنِّ لَأَجِدُ رَيَح يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفنَّدُونَ) - (١٦ هَكَذَا إعجاز في إعجاز في إعجاز .



إن التجانس الاستهلالي هذا في صوامت المقاطع قليل على نحو ماترى ولا سما إذا أردنا تجانساً تاماً فلا نجد إلا بهن المقطع الثاني والتاسع وأما المقاطع الأخرى فان اتحد صامتها فقد اختلف صائتها على نحو ما ترى في مقطعي (۱۱) و (۱۳) ، و مقطعی (٤) و (۸) – وماعدا ذلك فلاتجد تجانسأ بالمعنى التام وإنما تجد نوعاً ما من اتحاد الخواص والصفات ببن المقاطع فعلى ما هو معروف فإن وحدات الفونيم تعد من وحدات النظام الصوتى المعقد فنجدأن الوحدة الواحدة بينها وغيرها عدة تقابلات وعدة تماثلات وتجمعها خصائص إما فى المخرج وإما فى مجرى الهواء وإما فى الصفات - لذلك فالأسهم تشير إلى الصفات المشتركة بين المقاطع في الاتجاهات التي توضحها .

والصوائت نجد التجانس فيها قليلا ومع فلك يخرج التخالف من خدلال التماثل على نحو متسق فبين المقطعين الرابع والخامس تخالف فالرابع حركة - حفية ضيقة قصيرة والحامس أمامية ضيقة قصيرة مم بين الثامن والتاسع والعاشر تخالف فحركة الثاسع أمامية قصيرة وحركة التاسع أمامية قصيرة وحركة الماشر أمامية قصيرة وحركة العاشر أمامية قصيرة ،

ثم بین المقاطع (۱۲) و (۱۳) و (۱٤) و(۱۵) تحالف فحرکة المقطع (۱۲) أمامية

ضيقة قصيرة و حركة — (١٣) أمامية قصيرة مفتوحة — و (١٤) أمامية ضيقة قصيرة — و حركة مقطع (١٥) أماسية قصيرة مفتوحة فالتخالف بخرجتناسقا من خلال تماثل .

ثم ننتقل إلى كم المقطع فنجد تماثلا فى تخالف على النحو الآتى : مقطع قصير يعقبه مقطعان متوسطان ، ثم يأتى مقطعان قصيران يعقبهما مقطعان شم يأتى مقطعان شم يأتى مقطعان مقوسطان ثم يأتى مقطعان تصيران يعقبهما مقطعان متوسطان ثم يأتى لو خدت سلم التماثل لو نظرت على الحانبين لو جدت سلم التماثل منسقاً يتخلله نوع من التعالف الذى يحكم البناء.

وعندما ننظر إلى نوع المقطع من حيث الانغلاق والانفتاح فالمقاطع هي : مفتوح يعقبها مقطع يعقبها مغلق ثم أربعة مقاطع مفتوحة يعقبها مقطع واحد مغلق - ثم ثلاثة مقاطع مفتوحة يعقبها مقطع واحد مغلق و تنتهى بأربعة مفتوحة في حالة النغمة المنخفضة - أو بثلاثة مفتوحة ومقطع مغلق في حالة - النغمة المنخفضة - والمقاطع المنفتحة فيها قوة و و ضوح في السمع و معلى فلك أن صورة البناء الصوتية السمعية ومعاونة فيها بينها على إعطاء نوع الدلالة المطلوبة.

ومما جاء فى القرآن الكريم مبشراً بالرحمة والغفران، ومتوعداً بالعذاب والكيد المتين.

من الأول قوله تعالى:

« نَبِّيءِ عَبادِي أُنِّي أُنَا الغَفُورُ الرَّحِيمِ هُ (١) فَكُر في سبب نزولها مارواه ابن جرير عن ابن أبيرباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: « لا أراكم تضحكون »— منه بنو شيبة فقال: « لا أراكم تضحكون »— ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقري فقال: « إنى لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول: عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول: لم تقنط عبادي ؟ ( بَنَّيْ عِبَادِي أَنِي الْمَا عَدَابِي هُوَ أَنَّ عَدَابِي هُوَ أَنَّ عَدَابِي هُوَ أَنَّ عَدَابِي هُوَ الْعَدَابُ اللَّهِ يَقُولُ .

وقال قتادة : بلغناأنرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال : « لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ، و لو يعلم العبد قدر عذاب الله لبخع نفسه (۲۲)».

و يجىء البناء اللغوى فى هذه القوة من كلا جانبية ـ ومن وجهة نظر النحو التوليدى التحويلى فان عظمة هذا البناء تبدو فى طرح البدائل من حيث الوحدات منفردة ومن حيث وظيفة كل وحدة على حدة .. ومن حيث تعاونها فيا بينها بعد تمام البناء واكتماله لتتمخض عنه الدلالة . .

ويكشف المقام عن عظمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يتراجع عن قوله ليصدع بالحق الذى تلقاه عن ربه وهو مخالف لما قاله لنفس المخاطبين وفى نفس الزمان والمكان .. وانظر كيف تجيء الوحدات اللغوية آمرة الرسول بفعل (نبيء) – ومجيء لفظة عبادى بعدها لتتم جلة ثم تأبى أن لتقوم بوظيفتها في إفراع التركيبين ليقوم بوظيفتها في إفراع التركيبين إفراغاً واحداً (ثني أنا الغفور الرحيم) ويأتى أنا بعد ياء المتكلم في قوة وعزة تنبيء عن قدرة القوى الغفور الرحيم عن قدرة القوى الغفور الرحيم عن قدرة القوى الغفور الرحيم المقدور أحد أن يأتي بمثل هذه الكلمات لتحمل في نفس المعاني و بمثل لفظها محتواها .

ليم الأمر أمر وزن ولا مفردات . . الأمر أمر أبنية و دلالات و إن عناصر البناء المختلفة التي تتمثل في أدق دقائق الحانب الصوتى في طريقة النطق وكيفيته و ما يقوم عليه البناء مما يعرف بالفونيات القطعية ، و مافوق القطعيه و ما يدخل في الدلالة من كيفية النطق و ماقد يتبعها من حركة أو إشارة ومن و طائف و حدات لغوية مختلفة و طرق تعليق متنوعة فعناصر الصورة الصوتية و السمعية كلها

<sup>(</sup>١) سورة الحجر – آية ٩٩–والآية التي بعدها «وأن عذابي هو العذاب الأليم« آية، ٥، ذكر السيوطيفي المعترك (السابق) أنه من الحجتث .

<sup>(</sup>٢) انظر النقاسير السابقة . واقرأ : مختصر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣١٤ –

<sup>(</sup>٣) انظر وظيفة أن ودورها في : عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية ونحوها ص ١٢٧

لها دو رهاالبعيد فى هذافاذا خرجت الدلالة من خلال الانسجام الصوتى على نحو ماترى فهو الأثر القوى العميق.

. . .

ومما جاء فى القرآن من الثانى : قول الله تعالى :

« وأُمْلِي لَهُم إِنَّ كَيْدِيَ مِتينٌ » (١)

وقد ذكر السيوطي أنه من المتقارب (٢٠). ومعنى ذلك أن تفعيلاته على النحو الآتي :

> وأملى / لهم إن / كيدى / متين فعولن / فعولن / فعولن / فعولن

ليست العبرة في الوزن الشعرى : وحده أو في غيره مما يظنه الظانون من أمور شكلية فحسب » تأمل قول الله تعالى : «وأملى لهم .» ذلك البناء الذي تنبعث عنه تلك الدلالة من خلال ذلك النسق الموسيقي . فمعنى أملى لهم : أي أطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤ خرعقوبتهم (٣) من يقدر على قول ذلك ؟ . وإذا قال فعل غير من بيده الأمر جل وعلا . . و ذلك عندما نضع في الاعتبار الحليفة الثقافية . . وأثر ذلك القول على جهاعة المتكلمين باللغة في ذلك الحين على جهاعة المتكلمين باللغة في ذلك الحين

وقد نزلت فى المسهر ثين من قريش قتلهم الله فى ليلة واحدة بعد أن أمهلهم مدة (٤) . فلها قست قلوبهم بالكفر والإصرار على المعصية — (استأ صلناهم وسطونا بهم) (٥٠).

هل المسألة بعد ذلك وزن ؟ - ما أسهله... انظر عظمة البناء اللغوى والدلالة الى تنبثق عنه فى موقفها وسياق حالها . Cpntext . انظر أيضاً كيف تنتقل لتصبح قاعدة إلهية - وقانوناً لله فى خلقه - ينبق عن حكمة بالغة - تذكر فيذكر معها فضل الله مخلقه - وقدرته علمهم -

إن عظمة البناء القرآني هنا تبدو في طرح. البدائل من أصغر الوحدات اللغوية إلى أكبرها من في مقدوره إذا قال: «وأملي لهم» أن يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ..و (حَتى إذا فَرِحُو بِمَا أُوتُو أَخَذُنَاهُم بَغْتَةٌ فَإِذَا هُم مبْلِسُونَ) (٢٠ بما أُوتُو أَخَذُنَاهُم بَغْتَةٌ فَإِذَا هُم مبْلِسُونَ) ومن يقدر على أن يقول: (إن كيدى متين) ويستطيع أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويكيد لهم كيدا قوياً سديداً ؟ يستأصلهم في ليلة واحدة ويتركهم عبرة لمن يعتبر

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : آية ١٨٣

<sup>(</sup> ۲ ) السيوطى : المعزك . السابق .

<sup>(</sup>٣) اقرأ القرطبي ج ٤ ص ٢٧٦٠ / ٢٧٦٦

<sup>(</sup> ٤ ) السابق –

<sup>(</sup> ه ) القرطبي ج ٣ ص ٢٤٢٢ / ٢٤٢٣ -

<sup>(</sup>٦) أقرأ مختصر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٧٠

<sup>(</sup>٧) السابق --

بجيء التقسيم المقطعي للقول الكريم على النحو الآتي :

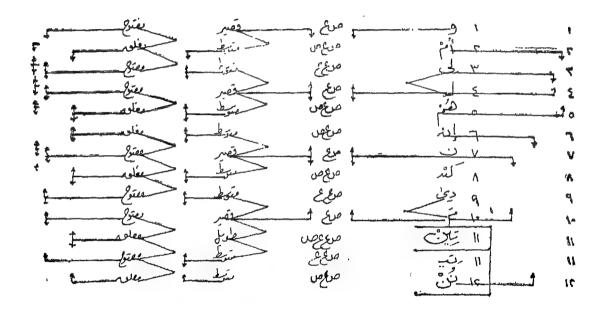

القسم الأول: قسم الصوامت والصوائت: التجانس التسام فى الصوامت يكاد يكون معدوماً وأما فى الصوائت فإنه يوجد فى المقاطع (١) و (٤) و (٧) و (١) ومع فلك فهناك نوع من التماثل غير التام بنن بعض الصوامت و مثله بين الصوائت ولكنه قليل —

كما أن التخالف الذى يخرج من الصوائت تليل يصنع نوعاً من التناسق . . و ذلك على النحو الآتى : مقطع (٣) يعتمد على حركة أمامية ضيقة طويلة ، و مقطع (٤) يعتمد على حركة أمامية متسعة قصيرة — و صامتهما واحد فيمخرج التخالف من داخل التماثل في تناسق يتبعه

وقريباً منه ما يحدث يبين مقطعى (٢) و (٧) و مقطعى (٦) و من حيث ومقطعى (٩) و (١٠) – ومن حيث الصوامت فبين مقطعى (٢) و (٥) تماثل يتخلله تخالف فى تناسق على النحو الآتى التماثل تام غير أن الأول منهما بدأ بالهمزة والآخر بدأ بالهاء – والهزة صامت حنجرى شديد مرقق (١) – والهاء صامت حنجرى رخو مرقق – أما من حيث كم المقطع فان التماثل ومايتخلله من تخالف يجىء على النحو الدقيق الآنى :

مقطع قصير يعقبه متوسطان ثم قصير يعقبه متوسطان ثم قصير يعقبه متوسطان في حالة النغمة المسطحة ثم قصير يعقبه متوسطان في حالة المنعمة المسطحة ووصل الكلام – وإما قصير يعقبه في حالة النغمة الهابطة والوقف – وفي كلتا الحالتين تنبثق الدلالة القوية من خلال ذلك النسق مع الطويلة مما يعطى قوة في الإسماع – فيتحقق المواد – وبذلك يتلقاها المتلبي عبرة زاجرة المراد – وبذلك يتلقاها المتلبي عبرة زاجرة وحكمة تستقر في قلبه وعقله يعاون فيها التماثل والتخالف الذي يحدثه انغلاق المقطع وانفتاحه على النحو الآتي :

يبدأ بمفروح يعقبه مغلق ثم يأتى مفروحان يعقبهما مغلقان ثم يأتى مفتوح يعتبه مغلق ثم يختم بمفتوحين يعقبهما مغلقان فى حالة الوقف والنغمة الهابطة أو مفروحان يعقبهما مغلق ومفروح فى حالة النعمة المسطحة ووصل الكلام ..

\* \* \*

ومما جاء فى القرآن الكريم منبئاً بما فى أعماق النفوس قول الله تعالى :

«قِي قُلُوبِهِم مرَضٌ فَزَادَهُمْ اللهُ مَرَضًا (٢٠) .

ذكر السيوطى أن القول الكريم من المقتضب (٢٦) ــ ومعنى ذلك أن تفعيلاته على النحو الآتى :

فی قلوب / هم مرضن / فاعلاتُ / مُفتَّعَلِمُنْ /

هل المسألة مسألة وزن ، ؟؟

ما أسهله إنه بناء لغوى ينبنىء عن قضية لا يعرف عمقيها إلا من خاق

إخبار من الله تعالى عن الفساد الذى فى عقائد هؤلاء. .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٠

<sup>(</sup>٣) المترك - السابق -

عندما نطرح البدائل .. من كان يدرى معنى المرض النفسى ؟ ؟

لقد أو حى هذا البناء إلى ابن فارس اللغوى بأن يقول: «المرض كل ما خرج به الإنسان عن الصحة والتوفيق والرعاية والتأييد من علة أو نفاق أو تقصير فى أمر ) فأخبر الله عما هم فيه — (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) (١).

وقال أرباب المعانى : فى قلوبهم مرض أى بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عنها ـــ(٢٠).

والمقصود كما جاء أيضاً: أن فى قلوبهم مرضاً لحلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد.».

وأوحت إلى الجنيد كذلك بأن يقول : ــ علل القلوب من اتباع الهوى ــ عَمَا أن ُ

علل الجوارح من مرض البدن (٢٥ – وقيل (في قلوبهم مرض) أي شك ( فزادهم الله مرضاً ) شكا – وعن ابن عباس ( مرض ) نفاق (١٤٥ – وقال نفاق (١٤٥ – وقال عبد الرحمن بن اسلم : هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الأجساد – والمرض الشك الذي فعلهم في الإسلام ( فزاد هم الله مرضاً ) أي زادهم رجسا – وقراً : (فَأَمَّا الذين آمنُوا فَيُوادَّهُم إِيمان وَهُم يَسْتَبْشِرُونَ وأَما الذين آمنُوا فَيني شراً إلى شرهم و ضلالة إلى رجسهم ) قُلُوبِهم مَرضٌ فَزَادَهُم رجسًا إلى رجسهم ) يعني شراً إلى شرهم و ضلالة إلى ضلالتهم ، ويعاني ابن كثير بقوله : وهذا الذي قاله هو ويعاني ابن كثير بقوله : وهذا الذي قاله هو الحزاء من جنس العمل (٥٠) –

و تنبثق هذه المعانى . وتلك الإيحاءات من خلال نسق صوتى محكم يكشف عنه التحليل المقطعى الآتى للآية الكريمة :

<sup>(</sup>۱) القرطبي ح ۱ ص ۱۷۱ - ۱۷۲

 <sup>(</sup> ۲ ) السابق –

<sup>(</sup> ٣ ) السابق -

<sup>( ۽ )</sup> مختصر تفسير ابن کئير ج ١ ص ٣٣

<sup>(</sup> ه ) مختصر تفسير ابن كثير ( السابق ) -



من حيث الصوامت والصوائت لايوجد بن مقاطع الصوائت فيوجد ببنيها ما الصوائت فيوجد ببنيها تجانس تام أما الصوائت فيوجد ببنيها تجانس على النحو الآتى بين حركتى مقطعى (١) و (٤) الحركة التى اعتمد عليها كل واحد منهما واحدة غير أنها في (١) حركة أمامية ضيقة طويلة وهي في (٤) حركة أمامية ضيقة قصيرة - وكذلك مقطعي (٢) ، (٣) هي في (٢) حركة ضيقة خلفية قصيرة ، وفي (٣) حركه صيقة خلفية طويلة وكذلك مقطعي (٣) و (٧) الحركة التى اعتمد عليها كل واحد منهما واحدة الحركة الأمامية المتسعة واحد منهما واحدة الحركة الأمامية المتسعة القصيرة - وأما الصوامت فالتماثل بينها جاء

من التخالف و ذلك على النحو الآتى : المقاطع (١) و (٤) و (٦) صوامتها متقاربة فى الخصائص فالفاء: صامت شفوى أسنانى رخو مهموس مرقق ...والباء صامت شفوى شديد عجهور مرقق ... والميم صامت شفوى أنفى عجهور (١) مرقق .

أما من حيث كم المقاطع فيأتى التخالف من خلال التداخل فى التماثل على النحر الآتى: متوسط يعقبه قصير ثم متوسط يعقبه قصير ثم متوسط يعتبه قصيران وتختم بمتوسط فى الحالتين – وكمية المقطع دفقة صرتية فإذا جاءت على هذا الإحكام فى هذه الصورة الصرتية كان أثرها قوياً إذا ما أضيف أن التخالف فى الكم

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث د . تمام حسان صن ١٠٥ / ٩٧ / ٩١

*بحدث* على النحو الآتى كما توضحه خطوط الزوایا بین (۱) و (۲) وبین از۲)و(۳) وبين (٣) و (٤) وبين (٤) و (٥) وبين (٥) و (٦) ثم بين (٧) و (٨) ثم اليأتي الانغلاق والانفتاح لتصنع الصورة السمعية مع الصورة . الصوتية الدقة ] والاتساق على النحو الآتى :المقاطع الأربعة الأولى المفتوحة [ ثم يعقبها الخامس مغلق ثم يعقبه مفتوحان أثم ا يختم إيمغلق والمقاطع المفتوحةهي الغالبة ولايوجد سوى مقطعين مغلقين أولهما فاصل والآخر خاتم ومعنى ذلك أنَّ المقاطع قوية الإسماع تقذف بقوة في آذا بهملتجابهم بحقيقة دخائلهم وفى أذلك ما فيه من إعجاز وعندما تطرح، البدائل في هذا المحال تبدو عظمة البناء القرآني الذى لا يقدر على مثله أحد ولا يعدله بناء فعلى الرغم من أن البناء اللغوى جاء وفق القواعد المتبعة فالحار والمحرور ( فى قلومهم ) خبر مقدم والمبتدأ نكرة مؤخرة ( مرض ) إلا أن عظمة البناء جاءت في أن التقديم لم ال تفرضه القاعدة النحوية وحدها بل تطلبته الدلالة ــ واقتضاه الانسجام الصوتى وجاء کل عنصر من عناصرہ یوُّدی وظائفہ علی مختلف مستويات اللغة ما بين فوينمات ومورفهات وعناصر بناء وانسجام صوتى و دلالى ومعجمى – وكذلك تأخير المبتدأ وتنكيره لم تفرضه قاعدة نحوية فقط ولكن

تطلبته كل الوظائف اللغوية على مختلف م. مستوياتها . []

ثم يجىء عنصر الفاءوهو فوينم ومورفيم معاً ليؤدى دوره الوظفى فى ربط حملة لم يكن ٰ لها أن تربط نفسها بنفسها \_ ( فزادهم الله مرضاً ) - وعظمة البناء أنك لا تستطيع أن [تسقط عنصراً من إهذه العناصر فالفا مثلا ألا أو اسقطتها فانك ترى الثاني ينبو عن الأول ولا يتصل به حتى تجيء بالفاءفة يجد الكلامين قد أفرغا إفراغا واحداً وكأن أحدهما قد ســبك في الآخر (١) ثم يأتي الفعل (زادهم) ولا محل غيره محله ولا يستغنى عنه ثم يأتى ( لفظ الحلالة ) وهو عمدة في البناء ولا محل غيره محمله – ثم يأتى المكمل (مرضاً) , مفعول به ولو أديرت ألسنة الخلق على أن ا تضع غبره مكانه ما استطاعت الله إن القضية إذن قضية إعجاز لغرى والوزن أجانب واحد من كل تلك الحوانب اللغوية .

\* \* \*

و مما جاء على شاكلة النص القرآنى السابق. قول الله تعالى :

« لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثا » (٢٠).

<sup>(</sup>١) عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٧٨

والقول الكريم كما ذكر السيوطى من الخفيف (١) ومعنى ذلك أن تفعيلاته على الذحو الآتى :

لایکادو / ن یفقهو / ن حدیثین / فاعلاتن / متفعلن / فعلاتن ً/

ذلك البناء اللغوى يوضح قضية ارتبطت مقام استعال معين و خرجت فى نسق موسيقى متكامل – فالعبرة فى القضية وفى البناءاللغوى الذى أخرجت فيه و فيا أخبرت عنه وكشفت من خصوصه ..

فإن هؤلاء القوم قالوا عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم هو و اصحابه إلى المدينة: إن مقدمه جلب علينا الشؤم — وقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منقدم علينا هذا الرجل و أصحابه — فجاء قول الله تعالى (وَإِن تُصِبْهُمْ سَدِّةٌ يَقُولُهِ الْهَافِي مِنْ عِندِكَ ).

قال ابن عباس : ومعنى قولهم من عندك :

أي بشؤمك الذي لحقنا ــ قالو ه على وجه التطبر (۲) ــ

فانظر معى كيف يأتى النص القرآنى فى نسقه و سياقه حاسماً مبيناً حقيقة أنفسهم ساخراً بعقولهم .. فقد كان ينبغى عليهم كما يقولون عن الحسنة إن تصبهم هذه من عند الله — (وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُو وا هَذِهِ مِن عِندالله» كذلك كان ينبغى أن يقولوا عن السيئة . كذلك كان ينبغى أن يقولوا عن السيئة . (قُل كُلَّ مِن عِند الله )أى بقضاء الله وقدره لحكمة يعلمها .

ثم يأتى البناء اللغوى الذى نحن بصدده مذيلاخاتماً - «قُلْ كُلْ مِن عِنْدِ اللهِ. فَمَال هَوَّلاءِ القَوْمِ لِلاَيكَادُونَ يَفْقُهَوُنَ حَدِيشًا .

ونشير إلى عناصر البناء وإلى النسيج المقطعي للقول الكرسم . «

<sup>(</sup>١) الممترك - السابق -

<sup>(</sup>٢) انظر القرطبي ج ٣ ص ١٨٥٤ / ١٨٥٠ -

<sup>(</sup>٣) السابق --

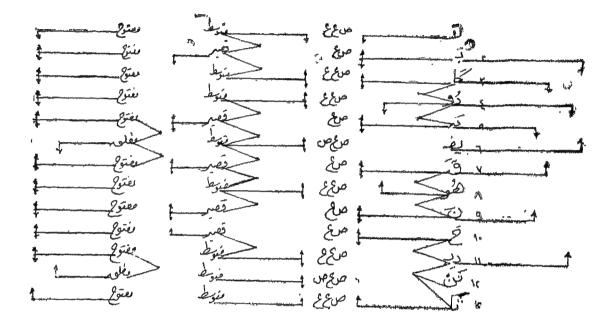

من حيث الصوامت والصوائث: بين مقطعي (٢) و (٦) تجانس استهلالي مقطعي (١) و (٦) تجانس استهلالي (alliteration) فالصامت فيهما واحدة و بين الياء والحركة التي اعتمد عليها واحدة و بين مقطعي (٤) و (١١) تجانس استهلالي فالصامت واحد و هو الدال و لكن الصائت مختلف فالأول منهما اعتمد على الحركة الضيقة الحلفية الطويلة و الثاني منهما اعتمد على الحركة الضيقة الشيقة الأمامية الطويلة و وبين الثالث والسابع

نجانس غير تام فالأول كاف والثانى قاف و مخرجاهما متقاربان والكاف صامت شديد مهموس مرفق – والقاف صامت لهوى شديد مهموس له بعض القيمة التفخيمية (١) و (٩) متحدان من حيث الصائت والصامت معاً.

و أما من حيث تجانس الصوامت أو الحركات تجد ثج نسأ بين حركات مقاطع (۱) ، (۲) و (۳) و (۵) و (۷) و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۲) فكلها حركة أمامية متسعة ما بين

<sup>(</sup>۱) المفار مناهج البيحث د . تمام حسان ص ه ، ۹ ، ۹ - واقرأ أيضا ص ه ۹ التمان عندهم

قصيرة وطويلة –وكذلك المقطعان (٤)و (٨) فحركتهما واحدة خلفية ضيقة طويلة –

ثم ننظر إلى المقاطع من حيث الكم نجد تماثلا في تخالف على الجانب الأيمن حيث نجد المقاطع (١) و (٣) و (٤) و (٣) و (٨) و (٨) و (٨) و (٨١) و (٨١) كلها مقاطع متوسطة وعلى الجانب الأيسر المقاطع (٢) و (٥) و (٩) و (٩) و (١٠) كلها مقاطع قصيرة في حدث في كلا الجانيين نوع من التماثل ثم يتخلله تخالف في أحكام دقيق على النحو الآتي بين (١) و (٢) و بين (٢) و (٣) و بين (٤) و (٥) و بين (٢) و وبين (١٠) و وبين (٢) و وبين (١٠) و وبين (٢) و وبين (٢)

أم ننظر إلى المقاطع من حيث الانفتاح والانخلاق فنجد أن الصورة الصوتية تكتمل بهذا الحانب السمعى: المقاطع الأربعة الأولى مفتوحة ثم يعقبها الحامس مغلق ثم تأتى خمسة مقاطع مفتوحة يعقبها السادس مغلق في حالة الوقف والنغمة الهابطة أما في حالة النغمة المسطحة ووصل الكلام فتكون المقاطع الستة مفتوحة وفي هذا النطق ما يساعد على تأكيد الدلالة وتقويتها حيث إن إسهاع المقاطع أقوى و دفقاتها وتقويتها حيث إن إسهاع المقاطع أقوى و دفقاتها

قوية فى تتابع منتظم تؤكد لهم حقيقة جهلهم وغفلتهم وأن الصواب جانبهم وأنهم لايكادون يفقهون حديثاً منها اللها

وتبدو عظمة البناء القرآني في هذا المحال عندما تطرح البدائل فنجد أنه بناء لايقدر على مثله أحد فهذالتذبيل سبقته مقدمة منطقية و يؤكده سياق الحال .. « فهوٌلاء المنافقون ، الذن دخلوا فى الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في حقيقة أمرهم ، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه سلم ــوقال السدى ــ (وإن تصبهم حسنة) ( قال والحسنة : الحصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان – قالوا: (هذه من عند الله وإن تصبهم سيثة) والسيئة]: الحدب والضرر في أموالهم تشاءموا عجمد صلى الله عليه سلم وقالوا ( هذه من عندك ) ــ يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء – فأنزل الله عز وجل (قل كل من عند الله ) وقوله : أقل كل من عند الله أى الحميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر (CI) ـــ

<sup>(</sup>١) مختصر تفسير ابن كثير ج ١ ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) السابة،

وكذا قال الحسن البصري (١):

ثم قال تعالى أمنكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وربب وقلة فهم وكثرة جهل وظلم ( فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ) (٢٦ . فانظر إلى وحدات البناء واحدة واحدة وانظر إل دور كل عنصر ووظيفته على مختلف مستويات التحليل اللغوى؛ على المستوى الصوتى بكل · أبعاده حتى نغمة النطق وهي تصعد عالية مرتفعة فى استفهام لا يتطلب جواباً واختيار اسم الإشارة الحمع ومجىء المظهــر بعد المضمر واختيار كلمة القوم داخلالبناءعلى هذاالنحوو اختيار فعل (يكاد) منفيآمسنداً لواو الحاعة وخبره فعل مضارع على هذا النحو من الإسناد ( يفقهون ) . واختيار كلمة-حديثاً منكرة، ومافى التنكير من تعميم وظلالمعان وإيحاءات مختلفة لتصنع هذه العناصر كلها تلك الصورة الصوتية السمعية على هذا النحو

. . .

و مما جاء على نحو ما سبق مذيلاً فى قضية كبرى قول الله تعالى :

- (١) السابق
- (٢) السابق وأقرأ من ص ١١٣ ١١٥
  - (٣) سورة البقرة آية ٢١٣
    - ( ٤ ) المعترك السابق –
- (ه) أقرا ابن كثير ج ١ ص ٢٥٠ / ٢٥١
  - (٦) السابق وأقرأ غيره من التفاسير –

« والله يهدى من يشاء إلى صر اط مستقيم »ر٣

وید کر السیرطی أن القرل الکریم من الکامل (٤) \_ ومعنی ذلك أن تفعیلاته تجیء ﴿ علی النحوالآتی :

واللاه يه/دى من يشا/ء إلى صرا /طن مستقيمن متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن .

تنبئق دلالة هذا التنزيل الحكيم – وتنعكس الخلفيته فيما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم (٥٠) فني صحيح البخارى [ال و مسلم الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلى إيقول إذ: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أفاطر السمرات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشاء إلى ضراط مستقيم (٢٥).

لاينبغى أن ينظر إلى هذا البناء ذى النغم الصوتى الموسيقى – كما قال عنه السيوطى – إلا من خلال لحدة بنائة الأكبر – وهو مذيل الآية الكريمة :

(كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وما اختلف فيه الا الذين أو توه من بعد ماجاءتهم البينات ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ).

تأمل دلالة التنزيل وقوتها فى موضعها ، وما انبثق عنها من أحكام (٢<sup>٢</sup> » .

وكان أبر العالية يقول: في هذه الآية المخرج من الشبات والضلالات والفتن . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه) - فاختلفوا في يوم الحمعة فاتخذ اليهرد يوم السبت - والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستقبلت النصارى المشرق ، واليهود بيت المقدس -فهدى الله أمة محمد للقبلة ، واختلفوا في الصلاة فنهم من يركع ولا يسجد ، ومنهم من يصلى من يسجد ولا يركع ، ومنهم من يصلى وهو يتكلم ، ومنهم من يصلى وهو يشمى

فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، و اختلفر ا فى الصيام فمنهم من يصوم بعض النهارو منهم من يصوم عن ألوان الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ، واختالهوا في إبراهيم عليه السلام. فقالت اليهود كان بهودیا ، وقالت النصاری : کان نصرانیا وجعله الله حنيفا مسلم فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ، واختلفوا في عيسيي عليه السلام فكذبت به المهود وقالوا لأمة بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلهاووولدا ، وجعله الله روحه وكلمته ، فهدى الله أمة محمد مُظِلِيِّةٍ للحق من ذلك وغبر ذلك من المعانى المختلفة التي يوحي مها البناء اللغوى الكريم للعلماء على نحوما جاء في كتب التراث المختلفة ثم انظر كيف صار البناء اللغوى بعد هذا دعاء يثردد وحكمة تنطق عذوبة في اللسان وعمقا في المعنى .

إن عناصر البناء كلها فيها بينها تفاعلت متعاونة يودى كل منها دوره نجد الآتى : عند المستوى الصوقى بكل أبعاده من أدق الوحدات إلى

<sup>(</sup>١) جاء في القرطبي ؛ إن في ذلك ردا على المعتزلة في قولهم ؛ إن العبد يستبد بهدايةنفسه --القرطبي ج١ ص١٤١--

<sup>(</sup>۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۸۸

أعلاها—( فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

إخبار بنغمة هابطة عميقة عند نهاية كل جملةمع إمكانية الوقفة المعلقة Tentative Pause و في كلتا الحالتين تؤدي النغمة دورها الوظيفي فى توضيح وتُعميق الإممان وبيان قدرة الله (فهدى الله ... ، والله مهدى من يشاء) من خلال نسيج مقطعي محكم يتعاون فيما بينه على إهداء صورة صوتية سمعية تؤدى دورها الدلالى على النحو الذي يبرزه كل عنصر من عناصر البناء اللغوى ــ فالفاء تربط وترتب ويأتى فعل ( هدى ) ماضيا معطوفا مؤديا دوره بعد(فیم اختلفوا فیه ، وما اختلف فیه) فانظر دور الوحدة اللغوية( هدى ) وكيف تظهر الهداية خلال ذلك ومن في مقدوره أن يصنعها ــ و لمن يعطى الهداية و لأى شي مهدى ( فهدى الله الذين آمنو ا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه لو طرحنا البدائل من حيث الاختيار والموقعية ووظيفة كل عنصر على مختلف المستويات ــ هل نجد لفظاً أفضل من لفظ ر هدى ) على سبيل المثال ؟ ليتفاعل مع بقية العناصر السابقة ويرُّدى وظيفته ــ ومن في مقدوره بعد هذا وفي ظل هذا الاختلاف والخلاف أن يقدر على الهداية ــ ومهدى إلى الحق غير (الله سبحانه) وتعالى (فهدى الله) ومن يبحث عن الهداية وجدير بأن مهتدى ( الذين آمنوا ) واختيار الاسم الموصول هنا بوظيفته التعليقية ثم اختبار الحار والمحرور

ثم يأتى الحار والمجرور ( من الحق ) بعد الحار والمحرور السابق ( فيه ) ثم يأتى بعد ذلك الحار والمحرور اأنى ينتهي بالهساء مضافة إليه ( باذنه ) وفي نهايته يأتى النذييل(والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فانظر كَيف تأتى وحداته الافوية من خلال لحمة بنائه الأكبر كل وحدة منبثقة عما سبق متممة – الواو رابطــة – لفــظ الحـــلالة (الله يهدى) واختيار المضارع يشير إلى المستقبل ويفيد التجدد والاستمرار فيفتح باب الأمل ثم يأتى المفعول به اسم موصول (من) ثم تأتى صلة الموصول (يشاء) ثم يأتى الحار والمحرور ( إلى صراط ) ثم تأتى في النهاية صفة الصراط (إلى صراط مستقيم) واختيار لفظ الصراط والاستقامة ـ وهو الدعاء الذي يكرره عباد الله في أم الكتاب في صلاتهم ليل نهار كل هذه وظائف على مختلف مستويات التحايل اللغوى وغيرها كثير تضق به صفحات فليست المسألة مسألة وزن ولا انســجام صــوتى وإنمـــا جاءت كل وحدة لتؤدى وظيفتها والانسجام وظيفة من بين الوظائف المتعددة يؤدي بعده عند كل وظيفة على أكمل وجه عند الوظيفة الصوتية أو السمعية أو المور فيمية أو التركيبية أو الدلالية من خلال نسيج مقطعي محكم

<sup>(</sup>١) انظر وظيفة (الذي) في عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني ص٤٣٤ وانظر دلائل الاعجاز طبعة المنار (ط ٤) ص٤٠١

### بجيء تقسيمه على النحي الآتي :



و (۱۱) – وکذلك بین مقاطع (۲) و (٤) وبین مقطعی (۲) و (۱۸) وبین مقطعی (۹) و (۱۰) وبین مقطعی (۱٤) و (۲۱) :

من حيث الصوامت والصوائت: التجانس التام غير موجود بين الصوامت ومع ذلك هناك نوع من التجانس الذى يؤدى دورا وظيفيا بسين مقاطع ( 1 ) و ( ٢ )

أما من حيث الصوائت فهناك توع من التجانس بین حرکات مقاطع(۲) و(۷) و ( ٨ ) و ( ١١ ) و ( ١٣ ) و ( ١٦ ) وكلها تعتمد على الحركة الأمامية المتسعة ما بين قصيرة وطويلة وكذلك بين مقاطع (٣) و ( ٩ ) فحركة كل منهما خلفية ضيقة قصيرة وكذلك مقاطع (٥) و(١٠) و(١٢] و(١٧) تعتمد كلها على الحركة الأمامية الضيقة ما بين قصيرة وطويلة ــومن خلال هذا التجانس الحرثي يتم تماثل على أنحاء متنوعة يتخلله نوع من تداخل التخالف يكسب الصورة الصوتية السمعية وقعها رأنظر إلى مقطعي( ٢) و (٣) و (٨)—و (٩) و(١٠) - و(١١) و (١٢) - و (١٣) و (١٦) و (١٧) في حالتي الوقف والنغمة الهابطة وفى حالة وصل الكلام والنغمة المسطمحة.

أما من حيث كم المقاطع فنجد على الجهة البيني تماثلا على النحو الآتى المقاطع(١) و(٢) و(٢) و(٨) و(٢) و(١٠) و(١١) و(١١) و(١١) و(١١) في حالة النغمة المسطحة ور١١) و(١١) في حالة النغمة المسطحة ووصل الكلام كلها مقاطع متوسطة وعلى الجهة اليسرى نجد المقاطع (٣) و (٢١) و (١١) كلها مقاطع قصيرة فيحدث تماثل على الجانبين مقاطع قصيرة فيحدث تماثل على الجانبين يتخلله تخالف على النحو الآتى: بين (٢)

و (٣) و بين (٣) و (٤) و بين (٣) و (٧) و بين و بين (٩) و بين (٩) و بين (٩) و بين (١١) و (١٢) (١٢) و (١٢) و بين (١١) و (١٢) و بين (١١) و (١٢) و بين (١١) و (١٢) و بين (١٦) و (١٢) و بين (١٦) و (١٨) في حالة النغمة التقريرية الهابطة أضف إلى في حالة النغمة التقريرية الهابطة أضف إلى في خلاف أن إنغلاق المقاطع و انفتاحها هو الذي يحدد و ضوح السمع فنجد تماثلا بين المقاطع يتعخلله تخالف على النحو الآتى :

المقاطع(١) و(٤) و(٢) و(١٤) و (١٥) و (١٧) و (١٨) كلها مغلقة تقع بينها المقاطع(٢) و(٣) و(٥) و(٧) و (۸) و (۹) و (۱۱) و (۱۱) و (۱۲) و(۱۳) و(۱۲) و(۱۷) کلها مفتوحة فيحدث التماثل ومن خلال هذه وتلك يخرج التخالف على النحو الآتي بهن(١) و(٢) وبن (٣) و (٤) وين (٤) و (٥) وين ( ٥ )و( ٦ )وبين( ٦ )و( ٧ ) ثم بين(١٣) و (۱۶) ثم بین (۱۰) و (۱۲) وبین (۱۲) و ( ١٨ ) في حالة الوقفة والنغمة التقريرية الهابطة وبين( ١٧ ( و ( ١٨ ) في حالة النغمة المسطحة ومن خلال هذه الهندسة الصوتية مجتمعة نطقية وسمعيةندوك كنه الانسجام الصونى وحقيقته وعلى ضوء ماسبق تتحقق أمامنا وظيفة انسجام العناصر الصوتية في إبراز الدلالــة وتوضيحــها

من كل الحوانب التى تتحدد فى حـــدى الحدث اللغوى الألفاظ والمعانى أى الصورة الصورة المعنوية .

#### ويعد

فقد اتضح من البحث أنه ليس بالوزن وحده ، ولا بالإنسجام وحده يكون إعجاز القرآن الكريم وأن الإعجاز ليس في بعض الظواهر اللغوية كما ظن ذلك علماء من سلفنا رضروان الله علمهم ، حقا لعاماء المسلمين في هذا جهود وآراء ومن مجموع جهودهم وآرائهم نصل إلى شيء له شأنه وخطره في هذا الصدد(١)، غر أنالشي عالذي ينبغي أن يرضع في الاعتبار هو أن القرآن نص لغوى معجز ــواللغة كائن معقد ينظر إليها من زوایا متعددة وتدرس علی مستویات ومراحل تبعاً لخطة ووفق مناهج \_ولعلم اللغة اليوم مناهجه المتعددة التي يسلطها على أى مادة تتاح له من لغات البشر ــ من هنا فقد عرضت هذه الظاهرة على المهج التركيبي ( Structuralism ) لأستجلى ملامح العظمة القرانية التي يدركها الحس اللغوى ولا تبصرها العبن المحردة و من خلال هذا المنهج و ضحت حقائق دلت على عظمة الإعجاز اللغوى داخل بعض بنيات

القرّآن الكريم وبنائه - فعند مستوى التحليل الصوتى بكل أبعاده ظهر مالا يقدر على مثله أحد - وأن الأمر ليس كما وهم بعضهم فى تركيب الحركات والسكنات أو الإتيان بكليات تكون على تواليها فى زنة كلياته لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحاقات من نحو قوله:

إنا أعطيناك الجماهر .فصل لربك وجاهر أو: والطاحنات طحنا (٢)

وكذلك ليس فى الإتيان بكايات لها مقاطع و فواصل كالتى فى القرآن ـ « و إن كان قد خيل إلى بعضهم شيء من هذا حتى و ضعوا كأو اخر الأى مثل يعلمون و يؤ منون و أشاه ذلك » (٣)

وكذلك ليس فى احتذاء صيغة وأبنيته على نحو ما حكى عن بعضهم من نحو قوله « ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، بين شراشيف وحشى » ،

أو ما قاله آخر : «الفيل . ما الفيل و دنب و ما أدراك ما الفيل له مشفر طويل و دنب أثيل . و ما ذلك من خلق ربنا بقليل (٤٤ . »

<sup>(</sup>١) أقرأ عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني من ص ١٦٠ وما يعدها ، وأتظرفيه مراجع هذا الموضوع

<sup>(</sup>٢) السابق. وانظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن – واقرأ من ص ٥٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) ثلاث رسائل السابق – واقرأ الرسالة الشافية . ودلائل الإعجاز ص ٨٣

<sup>(</sup> ٤ ) ثلاث رسائل ( السابق ) .

أو ما قاله مسيلمة الكذاب: « يا ضفدع نقى كم تنقين – لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين » (١٦) .

ومثله عند مستوى الصيغ وعناصر البناء المتنوعة وكذلك عند مستوى التراكيب أو المفردات - أو المعسجم - أو الدلالة نجد عند كل واحد من هسده المستويات مايشهدبالإعجازاللغوىللقرآن - ويتضح ذلك عند طرح البدائل التي يقر أمامها الباحث أيا كان مذهبه أنه أمام بناء أحكمت لبناته احكاما فائق الحد وفوى طاقة البشر :

ويكفينا هنا أن نطرح بدائل قول كريم واحدو ليكن القول الأول علىسبيل المثال:

من شاء فليؤمن ــومن شاء فليكفر .

ومن الأمور المتعارف عليها فى حقل الدرس اللغوى والتى قامت عليها نظرية النحو التوليدى التفريعى :

Transformational generative theory إن الناس في جميع الماغات البشرية بمكنهم أن يميزوا نظاما مجردا يصدرون عنه في استعال اللغة استعالا خلاقا متجدداً لا ينحصر

إذ يستطيع كل واحد من أبناء أى لغـة أن يتلقى على وجه الفهم مالا ينحصر من جمل جديدة لم يكن قالها أوسمعها أو وقف أر عليها من قبل كما يستطيع .

أن يفرز بتلقائية مكتسبة موانية الحمل الحائزة في مقاييسه ومقاييس بيئته اللغوية من الحمل غير الحائزة

وإن كان من المبادىء الهامة فى دراسة المبانى القرآنية النحوية ربطها بالدلالة حيث توصل عبد القاهر الحرجانى من خلال نظريته فى المعانى النحوية وطرق التعليق بينها إلى أن المعنى اللغوى لا يبين إلا من خلال المبانى النحوية ، التى تتكشف من خلالها وجوه الإعجاز القرآنى (٢).

وإن من أهم المفاهيم التي طورتها نظرية شومكي تركيز أنصارها على علاقة البنية النحوية بالدلالة والمعانى اللغوية المستفادة من تلك البنيات النحوية (٢٠).

فالنظرية التحويلية تضع في اعتبارها الفرق بين المقدرة ( Competence )

<sup>(</sup>١) السابق .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في ذلك ؛ عالم اللغة عبد القاهر الجرحاني المفتن في العربية وتحوها : الدراسة النحوية التجديدية عندموالأسس التي بناها عليها من ص ١٧٥ وفصل دراسة الممني اللغوي عنده بأسسه المختلفة . . من ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) كان اهتمام من سبقهم منصبا على دراسةالصوتيات والصرف. انظر اللغة ابلو مفيله. واقرأ كتاب: أئمة النحاة في التاريخ . د. محمد محمود غالى : شومسكى chomsky والمدرسة التحويلية من ص ٩ / ٥ / لم- وبلو مفيله ومدرسته من ص ٧ / ٢٧ / ٢٧

والأداء ( Performance ) الخاصين ممتكلمي اللغدة الأصسليين و هي تركز على المقدرة اللغوية ( Competence ) دا على المقدرة اللغوية ( Performance ) دا والمقدرة هي القدرة التي تتكون لدى كل فرد من أفراد مجتمع لغوى ، معين والتي تمكنه من التعبير عما يريد مجمل جديدة . أي هي التي تمكنه من الاستجابة في المناسبات المختلفة من التعبير بالحمل المحديدة التي يعبر مها عما يريد ويسمى شومسكي هذه المقدرة المعرفة اللغوية شومات هذه المقدرة هي معرفة الفرد مقومات هذه التحرية والصرفية التي تربط المفردات بعضها ببعض في الحمل . أ

والتفاوت في هذه المقدرة بين م أفراد الجاعة اللغرية هو الذي الدي الميكشف عند عبد الفاهر الحرجاني عما تجدد بالقرآن من عظيم المزية وباهر الفضل ، والعجيب من الرصف والرصف الذي أعجز الحلق قاطبة وتهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر حتى اسأل عليهم الوادى عجزا : وأخذ منهم منافذ القول أخذا (٢)

ويضيف شومسكى إلى ما سبق معرفة مجموعة أخرى من القواعد أطلق عليها مصطلح القواعد التحريلية . . « =Trans وهي التي تعمل في البنية التي تعمل في البنية التي تحمل المعاني فتحولها إلى الشكل الحارجي الذي يعبر عنه بالأصوات أي إلى البنية السطحية السطحية (Surface Structure)

و إذا كان عمل النحى كما يرى شومسكى Noam chomsky أن يقدم و صفا جامعا لكل العبارات السليمة التركيب فى اللغة إمانعاً العبارات التي لا ترد فى اللغة .

بمعنى أن النحو أداة لتوليسد جميع العبارات السليمة والصحيحة لغويا واستبعاد العبارات غير السليمة لغويا ..

فعنى ذلك أنه من خلال استعال القواعد اللغوية قان المقدرة اللغوية تستطيع أن تقدم أشكالا وتراكيب لاحصر لها ويدرك الفرد في الحاعة اللغوية الفررق بين الحمل الصميحة والحمل غير الصحيحة (٢)

<sup>(</sup>١) وتمد هذه من نقاط الخلاف الأساسية مع النظرية النحوية الوصفية (Descriptive grammar)

<sup>(</sup>٢) انظر الأساس الرابع من الأسس التي بني عليها عبد القاهر منهجه النجديدي في دراسةالنحو (السابق) من ص ٢٠٤ / ٢٠٢ – النظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض – وقد بين أن النظم درجات وأفواع تتعدد معها طرايق الترتيب والتركيب وتختلف معها مراتب النظم تبعا لمقدرة المنشئين اللغوين ويفضل بعضها بعضا ويعلمو مرقبا فوق مرفب حتى ينتهى إلى حد الإعجاز . . اقرأ (السابق) من ص ٢٠٦ / ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) من الفرارق بين المقدرة Competence – والأداء Performance أن المقدرة هي اللغة وإمكاناتها وأن الأداء هو الأصوات اللغوية التي ينطقها الفرد بالفعل أي الكلام. بُم الذي قد لا يكون صورة صحيحة للغة. لأن فيه الكثير نما يطرأ على الفرد من تردد وتكرار وتوقف ومخالفة للقواعد الغوية. .

فالنظرية التحويلية لا تنظر إلى الجملة على أنها مكونة من عناصر متجاورة كما تفعل نظرية المكونات المباشرة (immediate - Constituents) traditional والنظرية النحوية التقليدية grammar ولكنها تنظر إلى الجملة على أنها مشتقة من تركيب آخر عبر عملية تحويل فهى تهتم بالحقيقة اللهنية الكامنة خلف الأداء اللغوى الفعلى...

ولهذا وفى ضوء ما سبق تستطيع النظرية التحويلية أن تضع أمام القارىء فى تفسير واضح أنماطاً من التعبيرات نحكم من خلالها على الحمل فترى أن عددا من الحمل مترادفة فى المعنى على الرغم من أن تراكيبها النظاهرة متباينة. كما أنه قد توجد تراكيب ظاهرية لعدة جمل مختلفة ولكنها جميعا ذات

ومن خلال العلاقة بين التركيب الباطني للجملة ( deep Structure ) وهو التركيب اللهي اشتقت منه الحملة أساسا وبين التركيب الذي اشتقت منه الحملة أساسا وبين التركيب الظاهري ( Surface Structure ) . وهو التركيب الذي تظهر عليه الحملة في وضعها الراهن وعن طريق ما يعرف بالقانون التحويلي ( Transformational Rule ) عكن أن نفسر وأن نعرض كثير آمن الصور اللغوية التي يمكن أن تظهر على ألسنة الحاعة اللغوية التيجة لمقدر اتهم اللغوية المتفاوتة اللغوية نتيجة لمقدر اتهم اللغوية المتفاوتة ومن خلال ذلك تبدو عظمة المباني القرآنية النحوية لاسيا عندما نربط بينها وبين دلالاتها .

وتمثل البنية العميقة شبكة من العلاقات النحوية ...التى تقوم عليها معانى القول على حين تعتمد البنية السطحة على المستوى الصوتى (١) .

<sup>(</sup>١) نقد شومسكى الذين سبقوه لأنهم قصروا اهتامهم على البنية السطحية للغة ،ولم ينتهو إلى ما أساه بالبنية المميقة .. ولاحظ أن لحذا التقصير نتائج خطيرة فى البنائية الأمريكية على وجه الخصوص لأنها جماتها تاج على عمليات النجارب التعلييقية وتمتبرها المقياس الأخير : يقصد (الرصافين التجريبيةين) - الذين تصروا أبحاثهم عايها اسهولة دراستها بالملاحظة والتجربة - وهذا فى رأى شومسكى يودى إلى استبعاد جانب كبير من معارفنا اللغوية التى اهتدينا إليها بالحدس والاستبطان ويقترح شومسكى أن يقيم فى مقابلة النزعة التجريبية قزعة عقلية Mentalist ويعتبرها أكثر أصالة فى تجربتها إذ أنها لا تنفص يدها من الواقع والأحداث التى تلتقطها بالتأمل والحدس فى تجربتنا اللغوية الحية - بل تشغل أيضا بالبنية العميقة على السطحية وهى لا تدرك ذلك من خلال تصور البنية كجموعة من الخصائص وإنما بدراسة القواعد المؤساسية للتوالد خاصة فيها يطلق عليه نموذج التحول الذى يعرض له رسما بيانيا تكتيكيا : اقرأ المبانى الحوية لشومسكى Noam, chomsky ; Syntactio structures, the Hague 1957 pp 40-51.

تركيب باطنى واحد .. والاشتراك فى التركيب الباطنى هوسبب التطابق فى المعنى ...

كما تفسر النظرية التحويلية كيف يستطيع المرء أن بحكم أن جملتين متشابهتين ف المركيب الظاهرى غير متوازيتيين في العلاقة المعنوية .

كما تفسر كيف يفهم المرء الحملة على الرغم من حدف بعض أجزائها . . . .

كما تفسر كيف يستطيع المرء أن يميز بين الحمل الصحيحة والحمل غير الصحيحة على الرغم من تعدداً شكالها بصورة لاحصر لها...

وإن دراسة القواعد الأساسية للتوالد فيما يطلق عليه نموذج التحول الذى يعرض له شيمسكى رسما بيانيا تكتيكيا تتفرع عوجبه الحملة إلى مكونات

وكل واحد منها يتفرع إلى مكونات ثانوية- (branching Rules)

ويستمر هذا التفرع حتى بلوغ المكونات النهائية (Terminal constituents) وهي المكونات التي لا تقبل التفرع إلى مكونات ثانوية أخرى .

مع ملاحظة أنه يجب السيطرة على هذا التفرع وإبقاؤه فى حده الأدنى مما يكسب قوانين البركيب الباطنى مزيدا من البساطة والشمول ضمن اللغة ذاتها

وقوانين التركيب الباطني ذات أنماط مختلفة ـ نذكر منها:

القانون الأول: قانون نقطة البداية أو القانون الابتدائي (imitial Rules) محاطا برموز حدية (boundary symbols) تستعمل في العادة لبيان أن البداية هي الحملة مسبوقة بلا شيء و متبوعة بلا شيء أي أنها قائمة بذاتها لم الحملة لم

القانون الثانى : هو قانون البدائل (Alternative Rule)

القانون الثالث : يتناول ما قد ينشأ من تطبيق القانون الثانى : بالتعويض

القانون الرابع: يفرع ما ينشأ من تطبيق القانون الثالث.

و يمكن تسميته القانون الحساس للسياق (Context-Senitive Rule) أو القانون المشروط Conditioned rule

وهذا هو القانون الوحيد بين بقية القوانين المشروط على حين أن بقيسة القوانين حرة أى غير مشروطة (Unconditioned Rules) أى غير حساسة للسياق ( Context-Free )

القانون الخامس : نهو يعوض ما ينتج في الطرف الأيسر من القانون الرابع .

و بعد تطبیق القانون الخامس یحتوی المخرج النهائی ( Final output ) علی (أ) ثم نعید فنطبق القوانین کلها من جدید \_ و لهذا یسمی القانون الخامس بالقانون التکراری ( recursive rule )

و ذلك لأنه يجبرك على أن تكرر تطبيق القوانين السابقة كلها أو بعضها .

وهذا التكرار ضرورى لتقليل تعقد القياعد عموما كما أنه يزيد من كفاءة قوانين التركيب الباطني أو العميق .

وقوانين التركيب الباطنى تحتاج إلى كل هذا الننوع فى وظائف القوانين ـ فالقانون الإبتدائى ( initial rule ) لا غنى عنه لأن البداية هى الجملة لا محالة

وقانون البدائل. نحتاج إليه ليكون لدينا الخيار فى وضع اسم مفرد, أو اسم جمع مثلاً وضع اسم معرفة أو اسم نكرة...

والقانون الثالث الذى يشمل اختيارى الحدف الاختيارى الحدف الاختيارى (Optional deletion rule) فنحتاج إليه لحدف ما يمكن فهمه.

أما القانون المشروط فقد تحتاج إليه عندما نضع قانونا لغويا لاينطبق على كل الحالات ، بل توجد شروط معينة لتطبيقه .

أما القانون التكرارى فنسطيع بواسطته مثلا أن نحصل على جملة تحتوى على جملة أثنية على ثالثة وهكذا.

مثال ذلك بقوانين افتراضية للتوضيح (١) ﴾ أ ﴾

س + ا ب ا ج أ ( Y ) - ا ح أ ح أ ح أ

(ガ) ナン ナ (ガ)

(3) c + 0+ 12/-3

(a) ف + a + (أ).

وفى ضوء ما سبق يعد أن عرضنا لقضية قوانهن البدائل بصفة عامة .

وبناء عليه ووفق مقاييس نضع القدر المواتى لنا من الحمل الحائزة فى مقابل القول القرآنى الكريم مكتفين من كل ما سبق بمبادىء أساسية واضحة يطلع من خلالها القارىء بصفة عامة على مدى الفرق بين ما يمكن طرحه و بين الأصل على الرغم من أن البدائل ستدور حول الحور البنائى والدلالى للقول القرآنى الكريم الأول و نعرض المقابل للبنية السطحية ( Suaface Structure

| ومن شاء فليكفر    |              | من شاء فليؤمن    |              |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| شاء فليكفر        | والذى        | فليؤمن           | الذى شاء     |
| شاءت فلتكفر       | والتي        | ت فلتؤمن         | التي شاءد    |
| شاءا فليكفرا      | واللذان      | فليۇمنا          | اللذان شاءا  |
| شاءتا فلنكفر      | واللتان      | ا فلتؤمنا        | اللتان شاءتا |
| شاءو افليكفرو ا   | والذين       | ا فليؤمنوا       | الذين شاءو   |
| شئن فليكفر ن      | و اللاتى     | فليؤ من          | اللاتي شئن   |
| شئن فليكفرن ً [ ] | واللواتى افي | فليؤ من          | اللواتى مشتن |
| شئن فایکفرن       | واللاثى      | فليؤمن           | اللاقى الشتن |
| فليكفر            | أراد         | فليؤمن و من      | من أراد      |
| فليكفر            | رغب          | فليؤ من ـــ و من | من رغب       |
| فليكفر            | أحب          | فليؤمن ـــ و من  | من أحب أ     |
|                   |              |                  | ١٥٤          |

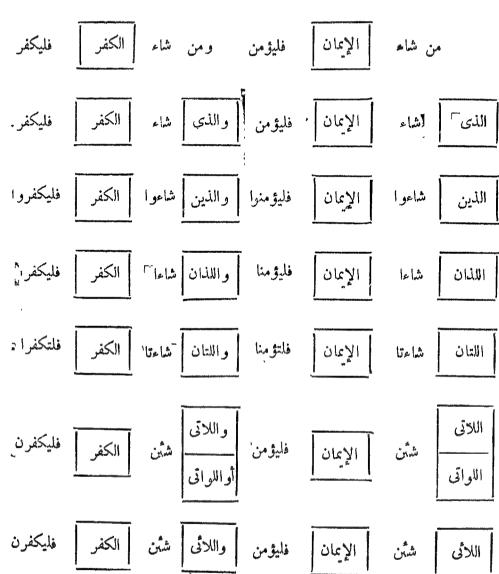

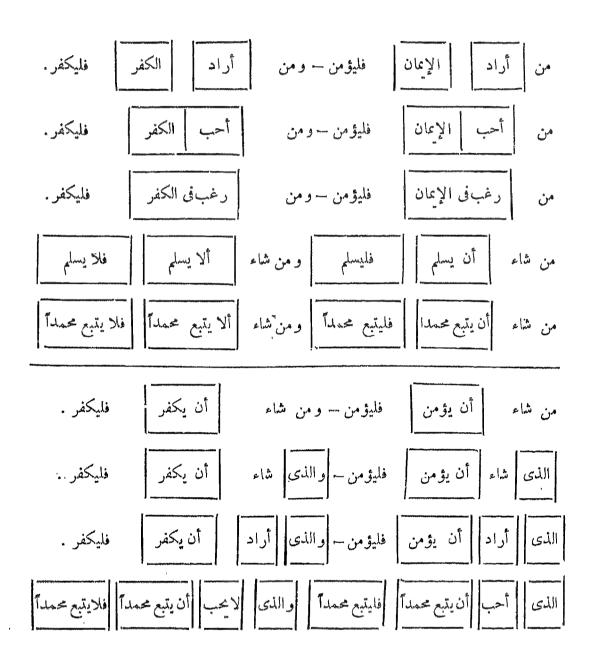

فان كل ما طرح دون الأصل-مع العلم بأنه قائم على القوانين الداخلية التي تحكم العربية ومع العلم بأنه احتذى نظم القرآن وصيغه أو مفوداته .

وفوق كل ما سبق فان النص القرآنى بقى متفردا بما جاء عليه من انسجام صوتى خلت منه البدائل وبنى نموذجاً رائداً شارحاً يكشف عن (ميكانيزم) صياغة اللغة ونماذجها التى تند عن طاقة البشر(١).

الدكتور البدراوى عبد الوهاب زهران الخبير بمجمع اللفة العربية وطرح هذه الأنواع من البدائل لقول فرآني كريم واحد، وهي قليل من كثير دون الحوض في قوانين يتضح منها أمام من يدرك العربية أدني إدراك أن الفرق واضح بله أبنها و المتخصص فيها والعالم بأسرار ها ولذا فلسنا في حاجة إلى مزيد من البدائل ولا القروانين لا في البنية السطحية ولا القرائين لا في البنية السطحية العميقة ( Surface structure ) ولسنا في العميقة ( deep structure ) ولسنا في حاجة كذلك لطرح بدائل لأفوال قرآنية أخرى في في المنهج البنائي ومن خلال أخرى في في المنهج البنائي ومن خلال حول محور بنائي و دلا لي لقول قرآني واحد مقابلة بعض المحموعات السابقة التي دار ت

<sup>(</sup>١) من المفيد في ذلك قراءة : مشكلة البنية .

ونظرية البنائية – د . صلاح فاضل .

ــ والأسلوب والأسلوبية ؛ د . عبد السلام المسدى .

<sup>–</sup> والتممهيد في اكنساب اللغة العرببة – د . تمام حسان – علم الأصوات وقرأئن النحو من ص ٣٠ وما بعدها .

<sup>-</sup> واللغة العربية معناها ومبناها - د . تمام حسان . من ص ١٨٧

<sup>-</sup> ومجلة فصول في اعدادها المختلفة و

<sup>-</sup> Noam Chomsky: Aspects of the theory of Syntax Second Printing, December 1965.

<sup>-</sup> Noam Chomsky and Morris Halle; The Sound Patters of English.

<sup>-</sup> Noam Chomsky : Cartesian Linguistics Harper & Row : Publishers ; New York and London.

<sup>—</sup> Noam Chomsky: Language and mind: Enlarged Edition Harcourt Brace jovanvich, inc. New Yourl Chicago San Francisco, Atlanta.

<sup>-</sup> Wallace L. chafe; meaning and the Structure of Language.

<sup>-</sup> Yuen Renchao. Language and Symbolic Systems, Cambridge. University Press.

<sup>-</sup> Martin Heidegger., On the way to Language. Translated by Peter D. Hertz. Harpe Row Publishers New York, Evanstun, San Fransisco, London.

Louis Hjelmslev; Language; An Introduction Sprojet, Translated From the Danish - by Francis j. wh
 Field, The university of Wiscosin Press Madison; Milwankee and London 1970.

# ا لمشكلات للعاص و للقرّه لهلميّة بقلم جيار بينيو رجمة الدكتور حامدطاهر

العلوم وفروع التكنيك المختلفة بدور رثيسي في تطور

الحضارة الحديثة وهى تتعدد وتنقسم بدون توقف، وفى كل يوم تظهر موضو عات جديدة وتصورات جديدة ومناهيج جديدة ويتم انتشار هذه الأفكار والمعارف عن طريق المؤتمرات والندوات العلمية ، وبواسطة انشر الكتب والمحلات المتخصصة التى ، تعتبر عناصر أساسية فى التوثيق العلمى .

وفى البداية ، يتطاب انتشار المعرفة العلمية وجود المصطاح القادر على تحديد المفاهيم التي تدخل ، العلوم المختلفة وينتج أعن هذا تلك اللغة العلمية التي تعبر عن ذلك الحزء الهائل من الأعمال المكتوبة في في عصرنا الحاضر ، وغالبا مااعتبرت اللغة العامية منفصلة عن اللغة المستخدمة في المولفات الأدبية ، والتي تكون اللغة العامة المشخص المثقف ، وهذا فصل مصطنع إلى المشخص المثقف ، وهذا فصل مصطنع إلى وهو يقوم على خلط بين معرفة لغة العلم ، ومعرفة العلم المفصل جذوره

في الميل إلى التخصص الضيق الذي يظهر في مختلف فروع البحث العلمي والواقع أنه ليس للمعارف العلمية ذات الطابع العام فائدة محددة لعمل مشمر حول موضوع إلى معين، وخاصة عندما يتعلق هذا الموضوع الماعات التطور في مقابل أبحاث المبادئ المساة أساسية (fordamentales) وإذن فإن المعارف تسيرحاليا في طريق الانغلاق الذي يجعلها المعارف تسيرحاليا في طريق الانغلاق الذي يجعلها قصر أعلى مجموعات محصورة من الدارسين وهو لا يمهم طريقة التعبير عنها إلا قليلا:

إن كلا من هذا الانتشار والانغلاق المدعارف يعمل على تقويض وحدة اللغة بسرعة بالغة ، تلك اللغة التي لم تعد تكون الأساس المشترك للمصطلح القومى، وعجرد فحص بسيط لآية مجلة علمية تنشر مقالات خاصة بفروع العلوم المختلفة ، يكشف عن أن هذه العلوم تستخدم مصطلحات غريبة يتماماً عن بعضها البعض. ويكاديصبح نص والمحلوم تستخدم مصطلحات غريبة يتماماً عن بعضها البعض. ويكاديصبح نص

<sup>(\*)</sup> جيرار بيتيو : مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي CNRS ، وسكرتير « الجمعية الاستشارية – للمصطلحات العلمية » بأكاديمية العلوم الفرنسية .

وإذا يما فحصنا العناصر المكونة للغة العلمية وجدناها يتحتوى على عدة أنواع من المصطلحات والعبارات . هن ناحية ، نلتقى بمصطلحات خاصسة مكونسة من كلمات أجنبية عن اللغة العامة . وتتكون هـ لده المصطلحات الحاصسة في الغالب من جدور يونانية أولاتينية ، كما الغالب من جدور يونانية أولاتينية ، كما ثانية ، فإن عددا من المصطلحات قد ثانية ، فإن عددا من المصطلحات قد يستعار من مفردات اللغة العامة ، ولكن مع إعطائه معنى خاصا يختلف من علم لاخر وفوق هذا وذاك ، فإن اللغة العلمية تدخل في كل تخصص تعبيرات مركزة تعمل على في كل تخصص تعبيرات مركزة تعمل على وهذا المصطلح هو الذي بجعل من الصعب

على الشخص العادى قراءة الكثير من النصوص العلمية ، لأن الموضوعات والأفكار إنما يشار إليها فقط بأوصاف وحيدة ، تعين خصائصها ه

وتقاس نوعية المصطلح العلمي بمدى دقته وتحديده ، و غالبا ما ينفصل بذلك عن اللغة التكنيكية ﴿ والواقع أن الفاصل بين اللغتين (لغة المصطلح العلمي ، واللغة التكنيكية )غبر محدد دائما ، إلى أنه يوجد فى الغالب تطَّابق بين ما هو علمي وما هو تكنيكى . ومع ذلك فإن الموضــوعات المدروسة تظل مختلفة ، وعرض النتائج المتوصل إلها لا يؤكد نفس النقاط ومن المعروف أن التكنيك يعمل دائما على إدخال مصطلحات أكتر تعقيدا ، وأقل تحدیدا ، ولا یتر دد فی استخدام تعبیرات هجينة، لكن هذا كله يظل مفهوما في دائرة ضيقة من المتخصصين. وعلى سبيل المثال فإن رجال التكنيك لا يثرددون مطلقاً في تسمية أحد المنتجات باسم تجارى (مبتذل) يباع به ، وينتشر معه ، بينما يتوقف أهل العلم كثيراً قبل أن يعطوا لهذا المنتج اسها دقيقاً يبين تركيبه ، وبحدد خصائصه الذاتية ومن ناَّحية أخرى ، فإن اللغة التكنيكية سوف تبحث في المستقبل عن التجديد الموجود في اللغة العلمية ، كما أنها سوف تتطابق معها حين يصبح من الضرورى أن تحدد بدون أدنى لبس أو غموض \_ كما. ـ

هو الحال فى نص شهادات الاختراع --الطبيعة الحقيقية لمستحضر ما ، أو طريقة صنع شيء ما ، أو تركيبه .

و تتطور اللغة العامية بسرعة بالغة ، و ينسبة غير متساوية مع تطور العلوم نفسها و أحيانا ما يولد كثير من المصطلحات المعقدة في سنوات قليلة ، و هذا هو الحال مثلا في عال الطبيعة النووية ، حيث تتخلق مصطلحات متخصصة جداً و تثرى كل يوم ومع ذلك ، فإن هذا التطور ليس مرتبطا على الدوام بتقديم العلوم الفعلى ، ولكنه عمثل في الغالب مجهودات جاعية تسعى إلى التركيب و التجديد ،

فمثلا نحن نعرف الثورة التي تمت في مجال الرياضيات على أيدى مجموعة من قدای خریجی دار المعلیمین العلیا (E.N.S.) تحت الاسم المستعار بوركارى Bourkari فقد أهملوا تماماً صيغ العرض والاستدلال الرياضي في التراث السابق كله ، ثم أعادوا كتابة المعـــارف الرياضية المعاصرة لهم يمصطلحات جديدة: موحدةو محددة ولاشك في أن أي رياضي ، تكون علميًّا بعد سنة ١٩٣٠ ، ولم يتابع التطور الرياضي منذ ذلك العصر ، لن يستطيع أن يفهم المؤلفات الرياضية المعاصرة دون الرجوع باستمرار إلى ذلك «القاموس»الذي يتكون من الأعمال المنشورة تحت اسم ( بور كارى). وكثيراً ما نوقشت ضرورة مثل هذا التحديد في لغة الرياضيات ، اعتماداً على أن

البرهنة الرياضية محتاجة لأكبر قدر ممكن من الدقة و الصفاء لكن هذه الدقة و ذلك الصفاء قد يقفان عقبة فى طريق إبداع الأنكار الحديدة ، وهى التى يمكنها – وحدها – أن تدفع العلم إلى الأمام على طريق التطور ..

إن الأمحاث العلمية تفسح المحال عموماً للنشرات والكتب ، والمقالات في شتى المحالات المتخصعة. وقد تطلبت مخاطبة الحمهور العالمي من معظم هذه المحالات العلمية نشر مقالات ليست مكتوبة فقط باللغة القومية لأصحابها ، وإنما أيضاً في عسدة لغات ذات انتشار واسع مثل الإنجابيزية ، والفرنسية ، والألمانية ، والروسيية الخ . ومن ناحية أحرى ، فإن الاتحادات العلمية العالمية تسيطر على عدة مجالات مختلفة ذات إدارات عالمية . و بجب الإشارة أيضاً إلى أن الانتشار الهائل لعدة مجلات علمية أمريكية (لا تعرف صعوبات مادية ) قد جذب عدداً كبراً من الأوربيين إلى نشر محوثهم باللغة الإنجليزية ، وقد نتج عن ذلك أتجاه – قد يكون عابرا – إلى جعل الإنجليزية هي اللغة العلمية الأصلية .

ويفرض البلد، الذي يولد فيه العلم ويتطور، على الأجنبي جزءًا كبيرًا من المصطاحات. ومن المعروف أن استيراد المصطلحات التكنيكية يصحب استيراد وسائل الإنتاج، وأوضح مثال على ذلك

هو ما نشاهده من الانتشار العالمي للمصطلحات الأنجاء سكسونية في مجال الطهران.

ومن ناحية أخرى ، فإن الانتشار العالمي المصطلحات لا يكون محسوسابه دائما ، في حالات كثيرة ، تتكون المصطلحات العلمية مباشرة ، أو على نحو غير مباشر، من جلور البونانية أو لاتينية ، وهذه من جلور المعالمات تتكيف وتتحرل دون صعوبة في مجموعة اللغات الأوربية ، التي قاد تبسط أو تعقد كنابتها ، تبعاً لاتجاه كل منها و تلك الصورة من التركيب هي أفضل ما نتمناه في وضع المصطلحات الحديدة .

الكن عدداً كبيراً من المصطلحات العلمية أو التكنيكية يتكون في الغالب دون قاعدة محددة ، بل إنها تتكون ، منذ البداية ، من انحرافات وامتدادات في معاني كلمات اللغة العامة نفسها وعندما تنتقل إلى الخارج دون تغييرات كبيرة (لأنها تقبل ذلك إلى حد ما) تأخذ معاني خاصة - ثم في إطار التطور العلمي العام ، تأخذ هذه المعاني في التطور والتغير والتخصص ، وتتولد مشوهة ، أو كما يقال مز دوجة اللغة مشوهة ، أو كما يقال مز دوجة اللغة و هكذا يختني و تباطها بالفكرة الأصلية و نفاجاً بأننا أمام مصطلحات إنجليزية مثلا و تأخذ في فرنسا معاني خاصة ، يندهش لها الناطقون بالإنجليزية أنفسهم .

إن اللغة العلمية تمثل بصورة عقرية اتجاها إلى العالمية ، وتقدم أنشط عامل لتداخل اللغات. وغالباً ما يتساءل الباحثون العلميون عن أية لغسة يتبنونها لنشر أعمالهم : هل يكتبون بلغتهم القوميسة أم بلغة مضمرنة لدى جمهور كبير من المتخصصين ؟

وفي هذا الصدد ، قدم اقتراح باستخدام الحة علمية وحيدة ، يمكن أن تكرن : الإنجليزية ، أو الفرنسية ، أو الألمانية أو اللاتينية أو حتى الاسبير انتر L'espéranto لكن هناك ضروبا من النقد قد كشفت عن العيوب التي تنتج عن هذا الحل ، ومنها على سببل المثال : افتقاد الدقة في الإنجليزية والتحقيدات الإ الائية والنحوية ، التي يصعب تفسير ها أحيانا في كل من الفرنسية والألمانية وضرورة صياغة عدد كبير جداً من المصطلحات التي تعتمد على مفاهيم لا ترجد في اللاتينية ، وأخيراً قلة انتشار الاسبير انتو في الحال العلمي .

وقدم اقتراح آخر ، يتمثل في حرية استعارة مصطلحات لغة إلى لغة أخرى وبالتالى محاولة خلق عفوى للغة وسيطة ويلاحظ أن هذا الاقتراح قد تحقق بصورة ضمنية في مجال التكنيك لكنه وصل إلى تشويه اللغتين ، ونتجت عنه ضروب عديدة من الغموض ، دون أن يقدم مزايا حقيقية .

و هناك اقتراح ثالث ، يدعو إلى صياغة ً النصوص العلمية في مصطلحات أطلق على امصطلحات أساسية vocabulaire de base وهذا يعني أن نستخدم في كل لغة قومية وفي كل مجمرعة من العارم بها ، عدداً محصوراً من المصطلحات المختارة ، ونستبدل مها أي مصطلح أو تعمير آخر عن طريق الدوران حول المعنى الذى تدل عليه مصطلحات اللغة الأساسية : ونحن نرى بسهولة أن هذا الاقتراح يودى إلى القضاء على دقة التعبير الضرورية أساساً في المنشورات العلمية، ومع ذلك فإن استخدام المصطلح المختار لا يثير نفس الاعتراضات في صياغة المختصرات المرجزة التي تطلمها المجلات العاسية من المؤلفين لكي يشفعوا بها أبحاثهم وتتم صياغة هذه المختصرات بصفة عامة دون تغييرات في المحالات الببلوجرافية أو التحليلية وقد نشرت منظمة اليونسكو مجمرعة من المبادئ التي يفضل أن يتبعها الباحثون في تلك الصياغة ولا شك في أن استخدام مصطلح مبسط سوف يسهل قراءتها .

ومن الطبيعى أن يثير تعدد اللغات المستخدمة فى المنشورات العلمية مشكلة الترجمة من لغة إلى أخرى. لكن لكى تتم عملية الترجمة. لابد أن يوجد فى اللغتين

المصطلحان أو التعبيران المتقابلان ، وأن يكون هذا و ذاك مسجلين في المعاجم والقواميس ، لكن الواقع يظهر أن كثيراً من المصطلحات العلمية الناشئة في لغة معينة ما تزال بدون مقابل في اللغات الأخرى وقد كانت هذه إحدى المشكلات المورقة وعليا في نهاية الحرب العالمية الثانية ، عندما وضعت أنواع التكنيك الحنتلفة ، والتي جرى تطويرها سراً لدى المتحاربين في خدمة العلم ، ومجالات التكنيك المدنية .

ومع ذلك ، فإن تأليف القواميس العلمية قد ترك عموما لمبادرات الأفراد والنشر الخاص وهكذا أصبحنا أمام عدد كبير من القواميس العلمية المزدوجة اللغة وسرف أستشهد هنا على سبيل المثال بقاموس التلفزيون والرادار والإريال Elzovier الذي نشره كلازو W.E.Clacon سنة ١٩٥٥ وهو يعطى كل مصطلح مرتب حسب الأبجدية الإنجليزية معريفه ، وما يعادله في الفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية والألمانية .

الإسبانية ، الألمانية ، الإنجليزية ، الروسية) الذي وضعه كل من ديثهارت K. Deïnhart وسكلومان A. Schlomann في بداية القرن العشرين ، والذي أصبح اليوم من الناحية العملية غير ذي فائدة للترجمة في معظم المصطلحات الإلكترونية . إ

وقد أوصت منظمة اليونسكو في سنة العجم البيات العلوم وفروع التكنيك وبادرت كل مجالات العلوم وفروع التكنيك وبادرت بالمساعدة النشطة في تحسين المعجم العلمي وقد نشر خبير اليونسكو هولمستروم بالقواميس العلمية والتكنيكية ، المزدوجة اللغة ، وحول قواعد العمل اللازم اتباعها لوضع وصياغة المعاجم العلمية بالإضافة لوضع وصياغة المعاجم العلمية بالإضافة والتكنيكية المزدوجة اللغة (منشورات اليونسكو على وضع وصياغة عدد من اليونسكو على وضع وصياغة عدد من العلمية الماهية الماهية الماهية الماهية الماهية على وضع وصياغة عدد من العلمية الماهية الماهية الماهية الماهية الماهية الماهية العلمية الماهية العلمية العلمي

ولا شك في أن وضع معاجم الكلمات العلمية الصعبة، التي تنتشر في مختلف العلموم و فروع التكنيك، يعد اليوم ضرورياً للغاية فتطور اللغة العلمية يتزايد، ويمكن التنبؤ بأن مجموع المؤلفات والمحلات العلمية المعاصرة سوف يغددو غير معقول في في

السنوات القادمة كذلك فإن ترك المصطلح العامى خارج قواميس اللغة العامة سوف يعرضنا لمشكلة حادة ، بعد عشرات السنين فقط ، و ذلك عندما يراد فهم النصوص التي ورد فيها ، والتي تمثل أعظم العناصر في تراث الإنسانية .

وفى فرنسا ، اهتمت أكاديمية العلوم بالظروف التي نشأت فيها واللغة العلمية وتطررت وإذاكان التطور الطبيعي للعلوم تتطلب تكيفا ضروريا من اللغة فإننا نعتبر أن هذا التكيف ينبغي أن يكون (معقولا) و (موجهاً)حتى يؤدى إلى ثروة حقيقية في اللغة، مع المحافظة، في الوقت نفسه، على عنصرى الدقة والرضوح اللذين يعطيان للمصطلح العلمي قيمته الخاصة به

وقد ألف الأستاذدوهيم M. Duhem مدير (الحجلة العلمية) منذ عدة سنوات «الجمعية الاستشارية للغة العلمية»التي وضعت تحت إشراف «أكاديمية العلوم الفرنسية»، مباشرة وتولى رئاستها على كل ومن العالمين الحليلين لوى دى بروجلى ، وجورج ديهاميل ويجتمع فيها بصفة دورية متخصصون فى فروع علمية مختلفة مع عدد كبير من اللغويين .

الجمعية لأ تثبع ، فإنها تستخدم ، على الأقل كدليل يمكن الرجوع إليه في كثير من الحالات ويمكننا من فاحية أخرى أن نأمل في أن اللغة العلمية سوف تحافظ على عناصر الدقة والوضوح والرشاقة التي تميزت بها اللغة الفرنسية يم

العملية ، وهي تعلن في الوقت المناسب عن المصطلحات الجديدة ، و ما يعادلها مما ينبغي تبنية بالنسبة للمصطلحات العلمية الأجنبية و تنشر توصيات الجمعية باعتبارها جزءا من أعمال أكاديمية العلوم الفرنسية . وعلى فرض أن كل توصيات هذه

حامد طاهر



## نظرات دقیقه حول"بعض وکل" فی لأسالیبالعرب لاکنودعبدالرمن محرا استعبل للدکنودعبدالرمن محرا استعبل

تلك التي تحتضن فكرنا العربي المتجدد، وتضم بين صفحاتها تراثنا الحالد إلى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة أكتب هذه النظرات الدقيقة حول (بعض وكل) بين اللغويين والنحاة فأقول:

يضيق تراثنا العربي ويصعبه على أجيالنا أو لئك الذين ليست لهم إلمامة به ، أو سعة اطلاع عليه ،حيث لم يتمرسوا بمقاييسه ولم يحيطوا بها علما ، ولم يدركوا أسراره ولطائفه ، ومن هنا تراهم يتبرمون منه تارة أو يصفونه بأنه صعب المرتقى، وعر المسالك أو يصفونه بأنه صعب المرتقى، وعر المسالك أتارة أخرى ، والحقيقة غير ما يفهمون وفوق ما يتدبرون ، فقد ثبت \_يقينا \_ للباحثين سعة العربية ، واستقر ذلك لدى العرب والعجم ، كما تعارف عليه أثمة العربية وروادها الأوائل ،وتواصوا به فيها بينهم .

يقول شيخ اللنويين والنحويين الحليل ابن أحمد الفراهيدى : لغة العرب أكثر

تلك التي تحتضن (من أن يلحن فيها متكلم : ويقول الاخفش و لله الاخفش فكونا العربي المتجدد ، عبد الحميد ابن عبد المحيد : أنحى الناس بهم بين صفحاتها تراثنا الخالد إلى مجلة . من لم يلحن أحدا .

ويقول الكسائى : على ما سمعت من كلام إالعرب لبس أحد يلحن إلا القليل (١٠).

ولما كان (لبعض وكل) طرائق شتى آ فى الاستعال العربى. منها ما توافق عليه العالماء ومنها ما اختلفوا فيه ، بل تعدى ذلك إلى تلحين بعضهم بعضاً ، وهم على درجة من العسلم والفكر والأدب . ثم انتقل ذلك الصراع إلى المحدثين من المثقفين . قصدت أن أكتب فى ذلك ما يجلى الصواب ، ويبت أسباب الحلاف ، ويفيد منه القارئون والياحثون .

### أولا: معنى بعض وكل:

\* بعضُ كلِّ شيء: طائفة منه سواء قلت أو كثرت ، يقال بعض الشيء أهون من بعض (٢٠) .

<sup>(</sup>١) المدخل لابن هشام اللخسي : ١٠

١) انظر تاج المروس للزبيدى : ٥ / ٨

« وكل: تفيد الاستغراق سواء أكانت التأكيد أم لا ، والاستغراق لأجزاء مادخلت عليه إن كانت معرفة ، ولجزئياته إن كانت نكرة (١٠ ولفظها مفرد ومعناها جمع ، لذلك يجوز الإخبار عنها بالإفراد حملا على اللفظ نحو : كل قائم ، كما يعود الضمير عليها مفردا مراعاة للفظ كما في قوله تعالى : «قل كل في يعمل على شاكلته »سورة الإسراء الآية كل وبالجمع تكا في قوله تعالى :

كلُّ له قانتون »سورة البقرة الآية ١١٦

فقانتون خبر (كل »، حملا على معناها ويعود الضمير عليها جمعاً ، كذلاك نحو :

كل مضروا ، يقول ابن جنى : وكأنه حمل عليه هنا : (أى على المعنى )لأن كلا فيه غير مضافة ، فلما لم تضف إلى جماعة عوض من ذلك ذكر الجماعة فى الحبر ، ألا ترى أنه لوقال : وكل له قانت ، لم يكن فيه لفظ الجمع البتة ، و لما قال : «وكلهم آتيه يوم القيامة فردا »سورة مريم الآية ٥٠ ، فجاء بلفظ الجاعة مضافا إليها ، الآية ٥٠ ، فجاء بلفظ الجاعة مضافا إليها ، استغنى به عن ذكر الجاعة فى الخبر ٢٠ .

ثانيا: أحوال بعض وكل في الاستعمال:

ترد بعض وكل في الأساليب العوبية على ثلاثة أحوال : إلا

الأولى: أن تستعملا مجردتين من (أل) والإضافة نحو قوله تعالى:

" «قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» سورة البقرة الآية ٣٦ وقوله: «ولهمن فى السموات والأرض كل له قانتون » سورة البقرة الروم الآية ٢٦ فبعض الثانية في آية البقرة وكل في آية الروم مجردتان من (ال) والإضافة ، والتنوين فيهما عوض عن المضاف إليه، غير أن كلا إذا قطعت عن الإضافة جاز الإخبار عنها بالمفرد مراعاة للفظها ، وبالجمع مراعاة لمعناها كما ذكرت قبلا . الم

قال ابن مالك وغيره من النحاة: إن الإفراد على اللفظ والجمع على المعنى ، وهذا يدل على أنهم قدروا المضاف إليه المجذوف فى الموضعين جمعاً ، فتارة روعى كما إذا صرح به وتارة روعى لفظ كل أه. قال السهيلى:

و فى هذه الحالة تلزم كل صدر الكلام نحو: كل " يقوم ، وكلا" ضريت،ويكل "

<sup>(</sup>١) انظر تاج العروس للزبيدى : ٨ / ١٠٠ ، ورسالة الشيخ الصبان على العسملة : ٣

<sup>(</sup>۲) انظر الحصائص لابن جنى : ۳/ ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، وتاج العروس للزبيدى : ۸ / ۱۰۰ ، ومغنى اللبيب لابن هشام على الأمير : ١ / ١٦٦ وما بعدها ، والمخصص لابن سيده مجلد -- ه سفر / ١٧ / ١٣١

مررت ، ویقبح أن تقول : ضربت کلا ؓ و مررت بکل ؓ د۱٪

الثانية : أن تستعملا مضافتين :

أما بعض فقد وردت مضافة فى القرآن إلى المفرد النكرة نحو قوله: «قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم » سررة البقرة الآية ٢٥٩ والمعرفة نحو قوله: «ليذيقهم بعض الذى عملوا» سورة الروم: الآية ٢١، والحمع المعرف نحو قوله: « و ألى الأرحام بهضيم أولى ببعض » سررة الأنفال الآية ٥٧ وقوله: « يا أمها الذين آمنوا لا تتخلوا الميود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض »سورة المائدة : الآية (١٥)

وأما كل فتضاف إلى النكرة مفردة نحر قوله : «وكل شيّ فعلوه فى الزبر» سورة القمر : الآية ٥٢ .

و مثناة نحو قول الفرزدق:

وكل رفيقي كل رحل وإن همــا تعــاطى القنــا قوماً همــا أخوان وجمعاً مذكراً نحو قول لبيد:

وكل أناس سوف تدخل بيتسَهم دويهية تصفر منهما الأنامل

و • ؤنثا نحو قول الآخر:

وكل مصيبات الزمان وجدتها سوى فرقة:الأحباب هينة الخطب<sup>(٢)</sup>

وتشماف إلى المعرفة، وكثيرا ما يكون المضاف إليها جمعاً ؛ نحو قوله تعالى :

و «كلهم آتيه يوم القيامة فردا»سورة مريم: الآية ه ٩٠... و نقل عن أبي حيان قوله: لا يكاد يوجد في لسان العرب: كلهم يقومون ، ولا كلهن قائمات، وإن كلهم نقومون ، ولا كلهن قائمات، وإن كان موجودا في تمثيل كثير من النحاة اله كما نقل عن ابن السراج امتناع إضافة كل إلى المفرد المعرف بالألف واللام التي يراد بها العموم و٢٥ هذا و نقل إضافها إلى المفرد العلم نحو: كل زيد حسن: أي كل المفرد العلم نحو: كل زيد حسن: أي كل جزء من أجزائه حسن» رسالة الصبان على البسملة. / ٣٠.

فاستعمال بعض وكل فى الحالتين السابة تن لا خلاف فيهما حيث اتفق علمها النحويون واللغويون لكثرة استعمالهما فى فصيح الكلام ، ووفرة الشواهد الدالة على ذلك شعرا ونثرا.

: बंधीशी बीडिं। "

أن تستعملا بالألف واللام ، وفيها يحتدم الخلاف بين النحاة ؛ فيجيزها

<sup>(</sup>۱) انظر تاج العروس للزبيدى : ۸/۰۰۸

<sup>(</sup>٢) انظر مغنى اللبيب لابن هشام على الأمير : ١ / ١٩٦ وما بعدها ، وتاج العروس للزبيدى : ٨ / ١٠٠ بتصر ف

<sup>(</sup>٣) انظر التاج للزبيدي : ٨ / ١٠٠٠

فريق وهو القياس والصواب، ويرفضها فريق آخر، ولاحجة لهم إلا لأنها لم ترد في القرآن الكريم. ويحسن بنا أن نعرض لآراء النحاة أولا ثم نختم برأينا مدعما بالقياس والسهاع، كي يقف القارئ على وجهات النظر المختلفة ويستبين له الحق والصواب.

قال صاحب تاج العروس: ويقال: كل وبعض معرفتان ، ولم يجيء عن العرب بالألف واللام وهو جائز ، لأن فيهما معنى الإضافة ، أضفت أم لم تضف ، هذا نص الحوهرى في الصحاح .

وقال أبو حاتم : وقد استعمل الناس الألف واللام فى كل وبعض حتى سيبويه والأخفش فى كنابهما لقلة علمهما بهذا النحر ، فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب وكان ابن درستويه مجوز دخول الألف واللام على كل وبعض مع مخالفة جميع نحاة بمصره له (١).

وقال السيوطى : وفى كتاب ليس لابن خالويه (۲۲ : العوام والخواص يقولون

الكل والبعض ، إنما هو كل وبعض لا تدخلهما الألف واللام ، لأنهما معرفتان في نية الإضافة وبذلك نزل القرآن الكريم، وكذلك هو في أشعار القدماء(٢).

وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: ولم يرد في شيء من القرآن ، ولا في شيء من كلام العرب الفصحاء الكل والبعض وإنما ذلك شيء يجرى في كلام المتكلمين والفقهاء ومن نحا نحوهم (٤) إلى غير ذلك مما يضيق عنه الحمال .

و إنى أجتزئ القول فى مناقشة ما قد ساف من آراء المانعين دخول الألف واللام على بعض وكل فى الأسطر الآتية :

إن دعوى أنهما معرفتان بالإضافة لها ما ينقضها ،حيث ذهب أبو على الفارسي إلى أنهما نكرتان قياساً على نحو : خذ ربعاً وثلثاً ونصفا وهي نكرات بالإجاع ، والتنوين فيهاعوض عن المضاف إليه، وإضافتها ملحوظة في المعنى مع تنكيرها (٥٠).

ودعوى أنهما لم يردا فى القرآن الكريم وأشعار القدماء لا تنهض حجة لأصحابها ؛ لأنه قد ورد فى كلام العرب

<sup>(</sup>۱) انظر التاج للزبيدي : ۸ / ۱۰۰

<sup>(</sup> ٢ ) لم أجد ذلك في كتاب « ليس » الذي حققه الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار .

<sup>(</sup>٣) أنظر ألمزهر للسيوطى: ٢ / ١٠٥ ، ٢٠٦ ، تاج العروس للزبيدى : ٥ / ٨ ، المخصص لابن سيده مجلد ه مسفر / ١٧ – ١٣١ ، وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) المفردات الراغب الأصفهاني: ٣٧٤

<sup>(</sup> ٥ ) المقنع في الدراسات النحوية للباحث : ٢٩

ما ليس فى القرآن ، كما ورد به ما لم تقله العرب ، وليس القرآن كل كلامهم ، وإن كان قمته ، ولسنا بصدد ضرب الأمثلة عليه ، كما أنه ورد فى شعر القدماء ما يثبت ذلك سهاعا كما لم يمنه قياس نحوى نحو قرل : المرقش الأصغر :

شهدت به عن غارة مسيطرة يطاعن بعض القوم والبعض طوحوإ(١٦

فأل مخلت على بعض فى بيت المرقش والقياس يعضده وبسانده لأن بعضاً وكلا لسهان معربان والأسهاء المعربة تدخل الألف واللام عليها قال ابن مائلث:

بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للإسم تمييز حصل

وإذا كان القياس يبيح ذلك ، ثم جاء السهاع به ، كان ذلك تأكيداً لصحة دخول (أل)عليهما ، ولولم ير دسهاع فلا يلزم من عدمه عدم الاطراد مع وجود القياس ، ولا مجوز أن يقال بالشذوذ فيها وجد له وجه من القياس . "

هذا وقد سبق أن ذكرت أن سيبويه والأخفش ، ثم ابن جنى قد أدخلوا الألف واللام على كل و بعض فى كتبهم ، ولا يخفى على أمثالهم خطورة ذلك (٢٦).

لهذا أرى صحة دخول الألف واللام على كل وبعض، قياس. وساعا، وليست (أل) هذه للتعريف كما يتوهم، بل عوض من المضاف إليه المحذوف، والتعويض (بأل) عن المضاف إليه، هو مذهب الكوفييس، وجرى عليه المفسرون في قوله تعالى: «فإن الحنة هي المأوى» سورة النازعات: الآية ٤٤ أى مأواه، وقوله تعالى: «نجب دعوتك ونتبع الرسل» سورة إبراهيم: الآية ٤٤ : أى رسلك، قال ابن مالك: وعليه يحمل قوله تعالى: «جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » سورة ص: الآية ، ه أى: أبوابها ٢٠ فأل في الآيات الأيلاث دخلت تعويضا لا تعريفا.

وحيث ورد التعويض بأل من المضاف إليه في كلام الله وكلام العرب، فإن ذلك يؤيد، بل ويؤكد، صحة دخول (أل) العوضية على بعض وكل، رغم توقف بعض النحاة فى ذلك، كما ذهب إلى هذا الذى بدا لى الإمام اللغوى أبو عبد الله محمد الطيب الفاسى ( ۱۱۱۰ – ۱۱۷۰ ) شيخ السيد مرتضى الزبيدى صاحب تاج العروس ، قال الأزهرى: النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل، وإن أباه الأصمعى ، قال

<sup>(</sup>١) جمهرة أشمار العرب/٢٠١ لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي .

<sup>(</sup>٢) انظر استعمالات ابن جي في الحصائص: ٣ / ٣٣٤

<sup>(</sup>٣) انظر البرهان للزركشي : ٤ / ٣٨ ، وشرح شواهد الشافية للبغدادي / ١٢٤ ، تهميشة / ٢ ، ١٢٨ : ١٣٢ . ١٣٢

الزبيدى: قال شيخنا أى بناء على أنها عوض عن المضاف إليه (١) .

و مما تقدم يتبين لنا الآتي :

(أ) إن كلّ وبعضًا إذا قطعتا عن الإضافة لحتهما التنوين عوضاً عن المضاف إليه المحذوف، نحو قوله تعالى: اللفاف الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . . » سورة البقرة : الآية بعض . . . » سورة البقرة : الآية المضاف إليه وعوض عنهالتنوين، ونحو قوله تعالى : «قل كلّ يعمل على شاكلته . . . » سورة الإسراء الآية بدليل قوله تعالى : «وكل إنسان ، بدليل قوله تعالى : «وكل إنسان ، ألز مناه طائره في عنقه . . . » سورة الإسراء : الآية الأولى ، المضاف إليه من الآية الأولى ، وعوض منه التنوين .

(ب) إذا دخلت (أل)على بعض وكل، حذف المضاف إليه لأنها عوض

منه ، وهم لا مجمعون بين العوض والمعوض منه ، نحو : البعض حضر ؛ أى بعضهم حضر ،و نحوه : الكل قائم أو قائمون ؛ أى كلهم قائم أو قائمون ، فحذ ف المضاف إليه ، وعوض عنه بر (أل) .

وبعد: فهذه هي لغتنا الحالدة ، يبلى الزمان و هي متجددة ، وتكل الألباب و هي ختية ، وتتحل الألباب و هي كالطود راسيخة شامخة لا يمسها سوء ، وعلينا أن نتفاني في إحيائها بالبحث وأن نني عقها بالدرس ، فلقد شرفنا الله مها حيث أنزل مها وحيه، واشغل مها عباده من حيث كانت إلى أن تقوم الساءة ، والحمد لله رب العالمين .

#### عبد الرحمن محمد اسماعيل

١) انظر تاج العروس الزبيدى: ٥ / ٨



الدكتور (۱) مهدى علام «كتاب الأَفعال » (۲)

فكان تقديمه فاتحة مفيدة ممتعة ، عرض فيه لمكانة « الفعل » في اللغات الأعجمية ولاسما الإنكليزية ، وخلص من ذلك إلى ما يحتله الفعل من مكانة أصيلة في الجملة العربية . وقد ألمح إلى شيء من الناحية التاريخية : هو أن الجملة الفعلية ذات أصالة في العربية بحيث نستطيع أن نصير من هذه المقولة إلى أن الجملة الاسمية قد يؤدي بها النظر الأصيل ، والبحث قد يؤدي بها النظر الأصيل ، والبحث التاريخي إلى أنها ضرب من « الجملة السمية التاريخي إلى أنها ضرب من « الجملة السمية

الفعلية » بشيء من لطف الصنعة كما يقول اللغويون العرب.

ثم جاءت مقدمة المحقق الدكتور حسين محمد شرف فانصبت على دراسة سيرة أ المصنف دراسة وافية ، ثم أتبعها بدراسة ( الكتاب ) فنوه بقيمته ومكانته فى الدراسات اللغوية ، ثم تكلم على منهج المصنف فى الكتاب ، كما أشار إلى فوائد أخرى تتصل بمادته من قريب أو بعيد . ثم ختم هذه المقدمة الضافية بالكلام على الأصول المخطوطة ، وماانتهجته فى العمل

<sup>(</sup>۱) درج مجمع اللغة العربية في القاهرة على إثبات لقب « دكتور » بلا ألف ولام ، وكأن الكلمة ما زالت أعجمية ، مع العلم أن الاستعال قد جرى على أنه « معرب » بدلالة أن العرب في مواطن كثيرة قدا ستعملوا هذا اللقب العلمي ، وقدموه على الاسم ، فإذا كان هذا قد جرى على هذا النحو ، أفليس من العلم أن يكون له ما للألقاب في العربية ؟ فنقول : الدكتور فلان كما نقول : دكتور فلان ، كما لا نقول : الدكتور فلان كما نقول : دكتور فلان ، كما لا نقول : مهندس فلان أو وزير فلان . . . إلخ .

ر له لي اجتهاد « المجمع » الموقر في القاهرة كان بسبب إرادة التفريق بين الدكتور فلان أي الطبيب ودكتور فلان لسائر أصحاب الاختصاص عدا الطب ، أقول : لعل هذا هو السبب .

<sup>(</sup> تعقيب : ليس للمجمع أى اجتهاد فى حذف أداة التعريف من كلمة « الدكتور » السابقة لعلم من الأعلام ، بل إن هذا الاستعال يشيع على الرغم من إنكار لما له و من سوء الحظ أن « الطابع » هو الذى يتحكم فى اختيار الصيغة . وقد أصا بنى ذلك غير مرة فى الكتب التى نشرت لى ) . الدكتور مهدى علام المشرف على المجلة .

<sup>(</sup>٢) «كتاب الأفعال » من الكتب التي نشرها مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة ١٩٧٥ – ١٩٨٠ في أربعة أجزاء.

على الإفادة منها في تحقيق هذا الكتاب المفيد .

وأشهد أن جهد المحقق كبير، وأنه بذل من عنايته ما نلحظه في كل صفحة من الكتاب. لقد اشتملت مقدمة المحقق على فوائد كثيرة تتصل بالمصنف وكتابه، فوائد كثيرة تتصل بالمصنف وكتابه، على الكتاب، بل قل: قد حُدِب عليه كما تحدب الأُمُّ على وحيدها، وآية ذلك أن الدارس يحس أن المحقق قد هوى الكتاب فرمن حقه أن يكون له ما يحب ويهوى، ذلك أن «كتاب الأَفعال» شيء من ذخائر فلك أن «كتاب الأَفعال» شيء من ذخائر التراث، وأن فيه من الفوائد مما يتصل الأصيلة.

وإذا كان للمحقق أن يعجب بالكتاب بل يهواه ، فليس له أن يذهب في هذا الميل فيتجاوز الحد ، فيكون صاحب الكتاب

« السَّرَقُسُطِي » قد جمع المجد من أطرافه ، فأحاط بالعلوم المختلفة ، فأنت ترى أن المحقق الفاضل قد أضفى على صاحبه من أردية الفضل ما يمكن أن يفسر على أنه غرة إعجاب أسرف فيه .

ولنبدأ بالكتاب فنتأمل ماذكره السرقسطي في «فاتُحة » كتابه:

وإنى تأملت ما ألفه فى ذلك من عنى بلغات العرب من العلماء المتقدمين؛ كالزجّاج وأبي حاتم وقُطرب، وغيرهم من أهل العناية بالعلم، فرأيت تواليفهم فى الأفعال غير موعبة ولامقتضية لإتقان ما قصدوه بزعمهم حتى تلافأ (12 ذلك وتولاه: محمد بن عمر ابن القوطية – رحمه الله – فألف فى الأفعال كتابا حاز به قصب السبق، واستولى به على أمد الغاية، لم يتقدمه إلى مثله فى هذا الفن أحد من العلماء الماضين.

<sup>(</sup>١) وفى غير شك أن الصواب «تلاقى» كما وردت فى هذه «الفاتحة» نفسها التى جاءت فى قول المصنف: فتلافيت منه ما اختل منه بإلحاقه . . . فلم أثبت المحفق هذا الفعل المهموز غير الصحيح ؟ الجواب: إنه رآه فى نسخة (ب) المخطوطة كما أشار فى الحاشية (٩) الصفحة ٢٥ وقد أثبتها لأنه رأى مكانها غير واضح فى (؟) . .

اقول : إن معنى « لفأ » وليس « تلانما » في المعجمات كافة : أعطاه أقل من حقه أو أكثر من حقه كما أن لها دلالات أخرى عيدة كفولهم : نفأه أي كشطه وقشره .

غير أن المحقق أثبت معنى منه لم نجده في طولات اللمة وهو : إنها تفيد استدراك شيء فات وذلك ليثبت صوابها .

ولكنه -- رحمه الله - قصد في هذا الكتاب مقصد الغاية في الاختصار حتى أخل ذلك بتبين كثير مما جلب من الأفعال.

ونجتلب من ذلك مثالًا مما وقع في الكتاب نحو قوله:

عقلَ الرجل عقلًا: راجعه عقلُه بعد شيء أذهبه ، والصبيُّ عقلًا: ذكا بعد الصِّبا والبعيرَ: شددته بالعِقال ، والظلُّ: إذا قام قائم الظهيرة ، والشيء عُقلةً : حبسته ، والرجل عُقلةً : شَغْزبيةً فصرعته . . . . . .

والكتاب كله مبنى على هذه الرتبة ، فتعسر من هذه الجهة على الطالب وصَعُب على الدارس إلّا من أفرغ فيه تدبيره ، وأجهد فكرته ، وأتعب استطاعته ، فأعمل الفكرة مع كل لفظ في الرجوع إلى الأصل الأول ، فصار الكتاب بذلك مخالفا لما بين أيدينا من كتب اللغة ، وما عهدناه من التواليف القدعة .

وأيضا فإنه إنما كان غرضه ــ رحمه الله ــ في هذا الكتاب: فَعَلْتُ وأَفْعَلْتَ خاصة ، وترك ما جاوز ذلك من الأَفعال الرباعية الأَصلية مثل: دحرج وسلهب وما جاوزها

بالزيادة مثل: اقْشَعَرُّ واحرنجم، ومثل: احمارً واشهاب . فلما رأيت الكتاب قد اختل من هذه الجهة ،مع ما رأيت من فضله، وأنه قد بذ فيه الأولين والآخرين ،أفردت له عنايتي وجعلت له حظًّا من نظري بعد تصحيح روايتي إياه على مؤلِّفه \_ رحمه الله\_ فتلافيت منه ما اختل منه ببالحاقه. وترداد ذكره، وبسط تفسيره، وألحقت فيه الأَفعال التي ترك ذكرها من الرباعية . وما جاوزها بالزيادة ، وألحقت في كل باب منه مالم يذكره، إذ الإحاطة ممتنعة على البشر ، ولخصت ما وقع منها في غير موضعه بنقله إلى الموضع الذي هو أحق به ، ليخف على الدارس، ويسهل فيه وجدان لفظه على الطالب، وليكون الكتاب مقتضيا للمعنى الذي قصد به إليه .

ورتبته على مخارج الحروف على ما اجتلب ذكرها سيبويه ـ رحمه الله . ثم بدأ نص الكتاب بقول المصنف :

« هذا باب علم الأفعال وتلخيص أبنيتها أرقياس تصرفها »

وقد ذكر فيه أن الأفعال تنقسم

أصولها ثلاثة أحرف .". .

ثم أشار إلى الرباعي وما تجاوزه إلى ماكان خمسة أحرف أو ستة بالزيادة على الأصل الثلاثي أو الرباعي . ومثل لكل من هذه الأبنية .

ثم عاد فتوسع في القول في كل من هذه الأفعال ، فجاء على صيغ الثلاثي مضعفة وغير مضعفة وكيف ترد متحدية أَو لازمة . وفي جملة ذلك ملاحظات وفوائد صرفية عرفها الدارسون في دروسهم الصرفية في مادة الأفعال الواسعة .

وقد تجاوز الأَفعال فذكر المصادر وما اشتق من الفعل من الأبنية ،كالصفات مثلا.

وبعد هذه الإيضاحات التي وردت في هذا الباب جاءت مادة الكتاب مبتدئة

> الهمزة . فَعَل وأَفْعَلَ بمعشى ً . ثم : فَعَلَ وأَفْعَلَ باختلاف .

قسمين : سالم ١١٥ ، ومعتل وأقل

ثم : المعتل بالواو في لامه .

شم : فَعَل وَفعِل .

ثم : فَعْل وفعل .

ثم : المعتل بالواو والياء .

ثم : فَعِل بالياء سالمًا وفَعَل بالواو معتلا .

أَقُول : وقد مثَّل لقوله : «فَعِل بالياء سالمًا » بالفعل: ألى ألى أي عَظُمت أليتاه .

وهذا أمر يدعو الوقوف عليه ، فقدعدً المصنف أن الأفعال: ألِيَّ ونسِمَى وماجاء من نظائرهما من الأفعال الصحيحة (السالمة) خلافا للمعروف المشهور في كثير من كتب اللغة والنحو . ، ، ، ، ،

ثم عاد إلى «الثلاثي المفرد» ليذكر فيه «المضاعف» الذي يدعوه «الثناقي المضاعف » نحو أمَّ . . .

ثم ذكر «الثلاثي الصحيح» على فعل ، نحو أَزُح . . . إلى آخر ماجاء من ذلك . . .

<sup>(</sup>١) أراد بـ« السالم» الصحيح ، إذ المعروف في كتب النحو أن الأفعال صحيحة ومعتلة .

ثم ذكر منه ماجاءً على فَعَل وفَعِل (باختلاف معنيًّ) ولم بشر إلى أَنه

بهذه الصفة نحو :

أَمَرِ اللهِ أَمْرِا : فَرضَ . . . وأُمِرَت إِ اللهِ أَمُّ : كثرُ نسلها .

ثم ذكر ماجاء على فَعَل وفُعِلَ .

ثم ذكر ماجاءً على فَعِل وفُعِل .

ثم ذكر ماجاءً على فَعَل وفَعِل وفَعُل .

ثم ذكر ماجاءً مهموزًا نحو أزأ

ثم ذكر ماجاء معتلاً بالواو في عينه ] نبحو آق أوْقا .

ثم ذكر ماجاءً معتلا بالياء فى عيْـنه ا نحو آضَ أَيْضا .

ثم ذكر ماجاء معتلا بالواو والياء في عينه نحو آد أوداً ، وآد أيداً ، ولكلِّ معناه .

ثم ذكر ماجاء معتلا بالياء في لامه، نحو أَوَى يِأُوى أَيَّةً . . . معنى رقَّ .

ثم ذكر ماجاء بالياء سالمًا نحو: أَذِيَ يأْذَي أَذًى . . .

قلت إن المصنِّف عد هذا الضرب من

الأَفعال «سالماً »، أَى صحيحا ، وهذا أَمر غريب حقا .

[آ. ثم ذكر ماجاء بالياء سالمًا على «فَعِل » ومعتلا بالياء على «فَعَل » نحو أرى صدره أرى أى توقد غيظًا ، وهذا سالم ، وأرى صدره يأرى بمعنى توقد غيظًا ، وهو معتل .

ثم ذكر ماجاء على «فَعِل» بالياء سالمًا ، وماجاء على «فَعَل» بالواو والياء معتلا نحو أسيى أسيّ في الأول ، وأسوْتُ الجرح وأسيْتُه أَسْوًا وأشياً . 'يَا

ثم ذكر ماجاء من الرباعي المفرد }
وما جاوزه الزيادة نحو آزر ، وماجاء
منه معتلا بالياء في لامه نحو آشي '،
وآشَيْت الشيء استخرجته بالرفق

ثم ذكر ماجاء على «فَعَّل» مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه نحو: أَبَّنْتُ الرجلَ تأبيناً .

وماجاءً على «تَفَعّل » و «استفعل » و «افتعل » .

وهكذا تنتهى «الهمزة» فيأتى بعدها حرف الهاء فيتبع فيه ما اتبعه في «الهمزة»

على أننا نجد من استقرائنا للكتاب أن السرقسطى لم يلتزم بهذا الترتيب أن كل الحروف، بل أنه قديقد م شيئاً ويؤخر شيئا آخر خلاف ماورد فى ترتيبه. وقد نجد جميع الأبنية التى أثبتها فى بعض الحروف، فى حين أن بعضها الآخر لم يستوف هذه الأبنية جميعها ، وذلك إما لأنه لم يجد شيئاً من المواد على تلك الأبنية ، وإما لأنه لم يستوف

ومن هنا يتبين لنا أن كتاب السرقسطى قد اتخذ كتاب الأفعال لابن القوطية أصلا ثم استدرك عليه ما أهمله من المواد، ورتب فى المواد على منهج مخصوص ورد بعض الواد إلى موضعها الصحيح الذى أخطأ فيه ابن القوطية .

أقول: إذا كان هذا هو منهج الكتاب ا وطبيعته ومادته فكيف لنا أن ندرك ما أسرف فيه المحقق فذكر في الصفحة (٢٠) من مقدمته:

«وإن هذه العقلية المستوعبة لآثارالفكر المتشعبة من معرفة بالأحكام ، وإتقان للتراث الأدبى واللغوى ، ومعرفة غير

يسيرة بأخبار الرجال وطبقات العلماء والرواة ، والمادة العلمية المتنوعة التى يفيض بها أثره الموجود الذى وصل إليها ، كلها شواهد تدل على أن ثقافة هذا الرجل لم تكن محدودة بحدود اللغة وتصريفها ، وربما كان للرجل آثار أخرى في هذا الموضوع وفي غيره من الحقول الثقافية التي رأينا شواهد منها ، ولعل الأيام تصدق ذلك ، وتظهر آثار أخرى من آثاره فتنصف عالما جديراً بالإنصاف ، وتزود المكتبة العربية بأثر آخر من آثار وتزود المكتبة العربية بأثر آخر من آثار عظيم » .

انتهى كلام الأستاذ المحقق .

أقول: كأن المحقق الفاضل يشعر أن السرقسطى لم يخلف إلا هذا الكتاب، وأن هذا قد يكون مما ينال من منزلة المصنف، فراح يلتمس الأسباب التي أخملت ذكره بحيث لم تذكر المصادر الكثير عنه ، فذهب إلى أنه شغل بالجهاد في سبيل الله ففاز بالشهادة.

لقد حسب المحقق أن «كتاباًواحداً» قد يغض من قدر صاحبه ، فراح أيضًا يغرق في فضائل «كتاب الأفعال»

وأُن صاحبه قد أُوعب فيه من فوائد العلم القدر الكبير الذى دل على أنه قد ملك من العلوم الدرجات القصوى .

أقول: من الضيم الذي يحمله نفر من الدارسين العرب على مايدرسون ومن يدرسون ، أنهم يؤخذون بحماسة عارمة في الدرس على مبلغ جهدهم وإخلاصهم واتباعهم أزكى السبل في البحث العلمي. إن هذه «الحماسة» لتبدو في أن المادة التي يدرسونها هي عظيمة بالغة القيمة وأنها ذات أثر كيت وكيت ، وإذا كان موضوع الدرس علماً من الأعلام ، فهو . أعلم من يكون في فنه ، وهو كذا وكذا . . أن هذا أدى بالمحقق الفاضل أن يقول في «مقدمته» ما أشرنا إليه ، وقد فاته أن ما استدركه السرقسطي على شيخه أبن ما استدركه السرقسطي على شيخه ابن القوطية من مواد الفعل شيء ابن القوطية من مواد الفعل شيء

ثم الأدرى ليم كان الكتاب الواحد يخلفه مصنف من المصنفين أمراً يغض

المعجمات التي كانت معروفة في عصره

ما علزُّ الأَسفار الضخام .

من تعدر صاحبه ؟ ألم نعرف أن جمهرة من أهل الفضل قد عرفوا بكتاب واحد ، واننا أسوة بسيبويه رأس النحاة وقد عرف بد «الإمام» عرف بد «الكتاب» الذي لقب بد «الإمام» ثم إننا لانذكر من ابن السراج إلاكتاب «الأصول» على أن له كتباً أخرى .

إذا كان «كتاب الأفعال» قد حفز المحقق الفاضل إلى أن يضني على صاحبه ما أضفاه من النعوت الفاخرة ، فكيف نقول في أبي عبيدة والمدائني والأصمعي وغيرهم ، وماذا نقول في أبي الفرج ابن الجوزي ، ثم كيف نقول في صاحب «الأغاني». وقد يكون لنا مفيداً أن نذكر ابن منظور ، وهو يقول في «فاتحة اللسان» بعد الكلام على مصادره التي أشار إليها (١) . وليس في هذا الكتاب فضيلة أمنت وليس في هذا الكتاب فضيلة أمنت من ، ولاوسيلة أتمسك بسببها ، سوى أني جمعت فيه ماتفرق في تلك الكتب من العلوم ، وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير ، وطالب العلم منهوم . فمن وقف فيه على صواب أو زلل ،

<sup>(</sup>۱) أصول «اللسان» هي : التهذيب لللأزهري ، والمحكم لابن سيده، و الصحاح للجوهزي ، وحواشي أبن برى النهاية لابن الأثير .

أو صحة أو خلل ، فعهاته على المصنف الأول ، وحمده وذمه لأصله الذى عليه المعوّل ؛ لأزنى نقلت من كل أصل مضمونه ، ولم أبدّل منه شيئًا ، فيقال : فإنما إلى أبدّل منه شيئًا ، فيقال : فإنما إلى أبدّل منه شيئًا ، فيقال : فإنما الأمانة في نقل الأصول بالنص ، الأمانة في نقل الأصول بالنص ، وما تصرّفْتُ فيه بكلام غير ما فيها من النص ، فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة ، وليغن عن هذه الأصول الخمسة ، وليغن عن الاهتداء بنجومها ، فقد غابت وليغن عن الاهتداء بنجومها ، فقد غابت أطلعت شمْسه .

ولم يبق لنا إلا أن نقف وقفات قصيرة على مقدمة المحقق وعلى مادة الكتاب ، لأثبت مسائل ربما زاغ عنها النظر الدقيق ، فبدت مفتقرة إلى أن يقال فيها مايفيد :

١ ' ـ جاء في الصفحة الحادية عشرة من مقدمة الأستاذ المحقق :

وليس نسب «المعافريّ» في اسم أبي عثمان دليلاً على أن أبا عثمان ينتمي إلى أصل عربي ، لأنه يجوز أن يكون

أحد الموالى اللين ينتسبون إلى قبيلة «معافِر-» بالولاء .

أقول: هذا الذي ذكره الأستاذ المحقق صحيح، ولكني أرى أن العبارة لوعدل بها إلى أسلوب آخر لأدّت المراد، فلو قال مثلاً: ولانعرف من نسب السرقسطى: أمعافِرى هو أصالةً أم ولاءً . . . ذلك أن الجزء الأول من عبارة المحقق غير صحيح وهو قوله: وليس نسب غير صحيح وهو قوله: وليس نسب أنه ينتمى إلى أصل عربى ، وذلك لأن السبب الذي أثبته بعد هذه العبارة قد السبب الذي أثبته بعد هذه العبارة قد يكون – على قول المحقق – في كل عكم منسوب إلى قبيلة ، وهذا غير صحيح يكون أنه قبيلة ، وهذا غير صحيح لأنى لو قلت: محمد بن زيد العدوى ، فإنى أفهم منه أنه من «عدى » فلو انتسب إليه ولاءً لنص على ذلك .

وهذا ليس شيئًا كبيرًا .

٢ ــ وجاء في الصفحة السادسة عشرة
 من مقدمة المحقق :

مذهبه النحوى . . في الكلام على أبي عثمان السرقسطي .

<sup>(</sup>١) من الآية الكريمة ١٨١ في سورة البقرة وتمامهما :«فن بدله من بعد ما سمعه فإنما يثمه على الذين يبدلونه ».

المُقول : إن «كتاب الأفعال» معجم لغوى خاص بالأَّفعال ، فهو كتاب لغة ، وليدر فيه من النحو شيءُ . فلو كان ما أَثبته المحقق : مذهبه اللغوى لكان أقرب إلى الحقيقة .

قلت : ليس في الكتاب شيء من النحو بل هو معجم كسائر المعجمات الخاصة ، وليس فيه شيٌّ يتصل بالبصريين أو الكوفيين مثلاً ، وإذا كان من ذكر لنحويٌّ متقدم فذاك شيءُ خاص بمسألة

٣ ... وجاء في الصفحة السابعة عشرة من مقلمته:

شيخصية أني عثمان العلمية .

أقول : واستعمال كلمة «شخصية» في إطارها المحديث غير مناسب في الكلام على لغويٌّ عاش في القرن الرابع الهجرى . إنها مولَّد حديث أقرب إلى مصطلحات علم النفس . فأمَّا استعمالها في غير ماولدت له ، فاستعمال عام يقرب من الاستعمال العامي . هـ · « إ ٤ ـ وجاء في الصفحة الثامنة عشرة

مهر مقدمة المحفق:

وإذا رجعنا إلى المصادر التاريخية للتعرُّف على الظروف التي مرت بها قرطبة . . .

أَقول : إن الفعل «تعرَّف» يتعدى بنفسه ، فلا حاجة إلى تعديته ب «على » على نحو مادرج عليه المعاصرون . وعلى هذا فأحسن أن يقال : وإذا رجعنا إلى المصادر التاريخية لتعرُّف الظروف . . . أَى لمعرفة الظروف سواءً بسواءٍ .

 وجاء في الصفحة الرابعة والعشرين من مقدمته أيضا، في الكلام على دوافع تأليف الكتاب :

ودافعا علميا: يتمثل في إيمان المؤلف بقيمة العلم بعامة . وإدراكه شرف البحث في لغة العرب وآداما . . . بخاصة .

أَقُول: إِن استعمال المحقق في قوله: : «بعامة » وقوله : «بخاصة » قد جرى فيه على الشائع في عصرنا مما لم يُوْثَر في أساليب المتقدمين .

كان على المحقق أن يفيد من استعمالات السرقسطى نفسه فيجد في الصفحة التاسعة والخمسين قوله : ٠٠٠. فإنهم ( أي أهل البصرة ) إنما ذكروا

ماذكرناه من أمر المضاعف في باب الخصال. خاصة (كذا).

وقد استعملت «خاصة» غير مرة في كلام السرقسطيّ ، وعليها يجرى استعمال «عامة».

٦ ــ وجاء فى الصفحة الحادية والسبعين
 من أصل الكتاب وهو كالام المصنف :

قال أَبو عَبَّان : وقال الأصمعي : بعير أَرْطُويّ وأَرطاوي : يـأُكل الأَرْطي .

أقول: وقول الأصمعي بعير أرطوي وأرطاوي يصبح أن يعتمد في النسب المجاري في عصرنا المحمول على الخطأ الشائع كقولهم: فلان طنطاوي مثلا، وما يستعمله المعاصرون في هذا الباب في قولهم أيضا: الشعر المأساوي، وغير هذا كثير.

٧ – وجاء فى الصفحة الثانية والسبعين
 من قول المصنف :

وأَهِلَ الرجلُ : تزوُّجَ .

أقول: ومثله تأهّل كما فى كتب اللغة، وما زال الفعل المزيد معروفاً بهذه الدلالة فى العامية فى العراق.

٨ – وجاء في الصفحة الثالثة والسبعين
 قول المصنف :

وفى الدعاء : أربت من يكيلك : أى سقطَتْ أرابُك منهما (كذا) . أقول : أثبت المحقق «أرابُك » (كذا) والصواب : آرابك فهو جمع إرب بمعنى آلافعال .

٩ – وجاء في الصفحة السابعة والسبعين
 قول المصنف :

وأَنَّى الشيءُ : بلَّغ وقتُه وغايتُه :

أقول: ضبط المحقق كلمتى «وقت» و «غاية » بالضم على أنهما مرفوعان على الفاعلية في الأول والثاني على العطف ، وذلك مارآه في النسخة المخطوطة (ب) ، وأما في النسخة (۱) فقد وردتا منصوبتين.

أقول: كان المحقق على صواب فى هذا فالفعل قاصر، وكان على المصنف أن يستشهد بقوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » الآية ١٦ من سورة الحديد.

وقوله تعالى : «إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه »الآية ٥٣من سورة الأحزاب .

والمعنى فى الآية الأولى : أَى أَلَم يحِن ، وفى الآية الثانية :غير منتظرين مُوْجَه وإدراكه وبلوغه .

١٠ وجاء فى الصفحة التاسعة والسبعين
 قول الشاعر :

خِدَامية آدَتْ لها عجوهُ القُرى وتخلِط بالمُأْقوط حَيْسًا مُجَعّدا

أقول: وقول الشاعر القديم «بالمأقوط» من « الأُقِط » وهو شي يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة منه أقِطة ، والطعام المأْقوط: ماعُمِل بالأُقِط .

وصوغ اسم المفعول من الاسم «أقيط» يظهر قدرة العربية وطواعيتها على الإفادة من الأسماء الجامدة اشتقاقا .

١١ - وجاء في الصفحة نفسها قول
 الراجز :

قد جدَّ أشياعُكم فجِدُّوا عِلَّتي وأَنا مُؤْدِ جَلْدُ والقوس فيها وَترُّ عُرْدُّ

أُقول : والمشطور الثانى (وليس الشطر كما فى حاشية المحقق ) غير موزون ،

ولعله على النحو الآتى :

ماعِلَّتى أُنِّى مُؤدِ جَلدُ
ثم ينبغى أن يُضبط ميم (أشياعكم »

من المشطور الأول بالضم لهام الوزن .

١٢ – وجاء في الصفحة الواحدة والثمانين
 قول المصنف :

وأَلِيَ أَلَى : عظُمَتْ أَلِيتاه ، ورجل آتى مثل أَعْمى وامرأَة عجزاء هذا كلام العرب .

أُقول : وفى الكلام سقط هو : وامرأة (ألْياء مثل) عجزاء . . . .

١٣ - وجاء في الصفحة نفسها قوله :
 وأجاز أبو عبيد : ألياء ، وكبش

أَلْيَانَ وَشَاةً أَلْيَانَةً وَأَلْيًا أَيْضًا .

أقول: والصواب: وأجاز أبو عبيد: أليان ، وكبش أليان وشاة أليانة . . . آخره .

وذلك لأن فى قول أبي عبيد جواز «فَعلان» من هذه المادة لتقابل آلى؟ أى من: عَظُمت أليتاه ، كما مر قبل عدة أسطر ، وآلى بوزن «أفعل» مثل «أعمى» «وأعرج» وليس من ضرورة لل «ألياء» كما أثبت المحقق.

١٤ وجاء في الصفحة الثالثة والثمانين
 قول الربيع بن ضبع الفزاري :

وإِن كنائني لنَساءُ صِدُقِ وما أليَّ بنيّ ولا أساءوا

وهو فَعَلْتُ (كذا) من أَلوْتُ .

أَقول : والصواب : وهو فَعَلْتُ (بالتشديد) في أَلوْتُ .

١٥ وجاء في الصفيحة نفسها قول
 المصنف :

ولقد أمِمْتِ أمومةً أي صِرتِ أُمَّا إِلَا

أقول: والصواب: أَمَوْت (بفتح الميم) لاكسرها لأنها «فَعَل» بفتح العين وليست «فَحِل» بكسر العين انظر اللسان .

١٦ - وجاء في الصفحة [الثالثة والثانين فول المصنف :

وأَبُّ الشيءُ : حانَ عن أبي عبيدة (كذا) .

أَقُول : وجاء في اللسان : وأبيْتُ أَوُّبُّ أَبّا : عزمتُ على المسير وتهيَّأتُ ، وهو في

أبابه وأبابته وإبابته ؛ أى فى جَهازه : قاله أبو عبيد .

۱۷ - وجاء في الصفحة الخامسة والثانين قول المصنف :

قال أبو عثمان : وقال الخليل : أرَّها بالإرار وهو غصن من شوك تُليَّن أطرافه وتبلُه وتذرَّ عليه ملحا فتدى حيا الناقة إذا انقطع ولادُها .

أَقُولُ : والصوابُ : حَياءُ ( ممدود ) .

١٨ ـ وجاء في الصفحة نفسها قولالمصنف :

قال سعيد : ورجلٌ مِئر . . . .

ثم تكرر قوله : «قال سعيد » في الصفحة نفسها :

أقول: لم يكترث الأستاذ المحقق فيشير إلى المراد به «سعيد» هذا . ولعله سعيد بن سلمة بن كيسان التوزى . الذى كان يحضر مجلسه أبو عمرو الشيباني والأصمعي . (انظر: نزهة الألبا ص ٢٢) .

١٩ وجاء في الصفحة الحادية والتسعين
 قول المصنف :

وأنشد للمغيرة بن حَبناءَ التمييميّ . . .

أقول: ولم يُعرِّف المحقق بـ «المغيرة» هذا ، وفى القارئ حاجة إلى هذا التعريف وليس به حاجة إلى أن يُعرَّف له المشاهير مثل الخليل وسيبويه ويونس وأبى زيد وأضرابهم من أهل اللغة والنحو .

والمغيرة بن حبناء هذا ممن ترجم لهم ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» (ط بيروت ص ٣١٩) وله ترجمة في الأغاني 107 / ١٥٦ (ط التقدم).

٢٠ وجاء في الصفحة الثالثةوالتسعين
 قول المصنف :

وأَمَل الشيء يأَمُلُه أَمْلاً : رجاه ، وأكثر مانطق فيه فبالمستقبل .

أَقُول : وهذا من الأفعال القليلة التي اشتهر فيها المستقبل ونسى ماضيها مثل : يَدَع ويذر وغيرهما .

٢١ ــ وجاء في الصفحة الخامسة والتسعين
 قول المصنف :

وأَفَخْتُهُ أَفْخَا : ضَربتُ يافوخَه .

أقول : والصواب همز «يأفوخه » لأن الهموز . الهموز .

٢٢ ــ وجاء في الصفحة السادسة والتسعين
 قول المصنف :

وَأَفَقَ أَيضًا فَضِّل (كذا) ، وفَرسُ أُفُقُ : فاضل .

أَقُول : والصواب : فَضُل .

٢٣ ــ وجاءق الصفحة التاسعة والتسعين
 قول المصنف :

وقال أُبو دؤاد :

أقول: والصواب أبو دواد، بالواو لا الهمز، انظر الاشتقاق لابن دريد ص ١٦٨

٢٤ وجاء في الصفحة الواحدة بعد المئة قول المصنف :

ويقال: أَخَذَ أَخْذَه ؟ أَى اقتدى به . . .

أَقول : وقد جاء في المعجمات : إِخْذَه ، بكسر الهمزة .

٢٥ ـ وجاء في الصفحة نفسها قول المصنف :

وأخد (كدا ) البعير أُخُدًا: كالجنون يعتريه .

أُقول: والصواب: أُخَذًا .

٢٦ ـ وجاء في الصفحة الثانية بعد المئةقول المصنف :

يقال : كَسِفَ الرجل كسوفًا إِذَا عَبَس وكَسَف باله إِذَا تَغَيَّرَ حاله .

أَقُول: لَمُ أَجِد فِي المعجمات «كَسِفَ » على «فَعِلَ » مثل «فَرِحَ » والذي وجدته [الموصف «كاسف » بمعنى عابس.

وأرى أن الصواب : «كَسَف » على « فَعَل » بدلالة الوصف «كاسف » الذى ورد فى المعجمات ، ذلك أن «كاسف » لا يأتى من « فَعِل » مكسور العين إلّا نادرًا ، وأكثر ما يأتى منه « فَعِل » نحو «حَذِر » وأقل منه « فَعيل » نحو «حزين » .

ثم إن مصدر الفعل الثلاثى المكسور العين لا يأتى على « فُعول » كما ورد « كسوف » ، ومن أجل هذا لابد أن يكون الوجه « كَسَفَ » بفتح السين .

٢٧ – وجاء في الصفحة الثالثة بعد المئة
 قول المصنف :

وأنشد أبو عثمان :

\* تَأْنِيغُهُنَّ نَقَلُ وَأَذْرُ \*

وقد علق المحقق في حاشيته على الرجز فقال:

وأظنه لحميد الأرقط، لأنى لم أجده في ديوان حميد بن ثور الهلالي .

أقول: إن «ظن » المحقق في موضعه ، ولكن السبب الذي دفعه إلى هذا الظن غير سديد ، وهو أنه لم يجد الرجز في ديوان حميد بن ثور ، وكان عليه أن يقول : لأن حميد الأرقط قد اشتهر بالرجز أولم يشتهر الهلالي بهذا الضرب من الأدب .

٢٨ ـ وجـاء في الصفحة نفسها قول المصنف:

وأَشَرْنَ النساءُ أَسنانَهُنَّ بِمعنى وَقَقْنَ أَطرافَها . . .

ا أُقول : ولعل الأصل : وأَشَرتِ النساءُ . . . بالتاء ، وإن كان الإسناد إلى نون الإناث قد ورد لغةً وشذوذًا .

٢٩ ـ وجـاء في الصفحة نفسها قول المصنف:

وفى الحديث : « لُعِنَت الأَشِرة والمأشورة».

أقول: والصواب: « لُعِنَت الآشِرة . . . بالمد فهي اسم فاعل لانعت » .

٣٠ ـ وجاء في الصفحة الرابعة بعد المئة قول المصنف :

قال أَبو عَيَان : وهي الأَتوم والأَتومة قال [المراز :

إَّ هِي اللِّي فِي بني عبس والخوتُها بنو الأُتومة منظورُ أُ بن سَيار

أقول: "الذي ورد في المعجمات هو: « الأتوم » على « فَعول » من نعوت النساء وهي المرأة المُفضاة ، ولم ترد « الأتومة » بالتاء ، فإن وردت في قول المرّار فذلك شيء أضطر الشاعر إليه ، والسبب في ذلك بيّن ، وذلك أن أغلب الصفات الخاصة بالمؤنث تعرى من تاء التأنيث نحو: طالق وناشر وحائض للنساء ، وسابق ولاحق وعامل من صفات الخيل والدواب .

ثم كان على المحقق أن يعيّن « المرّار » صاحب البيت وذلك أن « المرّار » عَلمٌ لأربعة من الشعراء هم:

المرّار بن سعيد الفقعسيّ . والمرّار بن منقذ الح نظليّ .

والمرّار بن سلامة العجليّ . والمرار بن بشير النَّهلي .

٣١ ــ وجاء في الصفحة التاسعة بعد المثنة قول المصنف :

ورجلٌ إِلْقٌ : كذوب سِيء الخُلُق ، وامرأة أَلْقه أَقول : والصواب : إِلْقة ، بكسر الهمزة .

٣٢ ـ وجاء في الصفحة الثالثة عشره بعد المئة قول المصنف :

قال أَبو عَمَان: أَدِرَ أَدرًا: عَرضَت له الأُذْرة، فهو آدِر (كذا) ومأْدور وأُنشد:

\* أَدْرُ مغموزٍ ولا مُوَضَّم ِ \* ِ

أقول: والصواب: فهو «آدر » - بفتح الدال على «أفعل » مثل «أعرج » وذلك لأن الأفعال الدالة على العيوب نحو: عرج وعور وغيرهما وكذلك الدالة على الحسن نحو كحل وحور وغيرهما لايأتى الوصف منها على « فاعل » كما أثبت المحقق ، بل يكون على «أفعك » - كما بينا .

ثم إِنْ صوابِ ما في الرجز هُو: « آدَر ، وليس « أَذْر » .

ولا أدرى لِمَ ضُبط بالضم فى حين جاءت الصفتان بعده مجرورتين! ويؤيد مجىء « آدر » على « أَفعَل » قول طرفة:

فما ذنبُنا في أن أداءت خُصاكُمُ

وإِن كنتمُ فى قومِكمْ معشرًا أُدْرا و « أُدْر » جمع « آدَر » .

٣٣ ـ وجاء في الصفحة الرابعة عشرة بعد المائة قول المصنف:

وأَذِيَ البعير أَذًى : لم يستقر خلْقُهُ ، فهو آذ (كذا ) .

أَقُول: والصواب: فهو « أَذ » مثل « صدٍ » عَلَى « فعِل » نعتا لا « فاعل » .

٣٤ وجاء في الصفحة نفسها قول ... المصنف:

قال أبو عثمان : وأُكِمَتِ الأرضُ : أُكِلَ جميعُ ما عليها .

. أقول : والصواب : أكِمَت مثل ــ « فرحت » .

٣٥ ـ وجاء في الصفحة الخامسة عشرة بعد المائة قول المصنف:

وآقَتِ الأَرض تأُوق ( كذا ) أَوقًا .

أَقُول : والصواب : « تَووقُ » مثل « تؤول » ومنهم من يرسمها « تثوق » .

٣٦ ـ وجاء في الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة قول المصنف :

آقَ علينا وهوخيرُ آيقِ .

أقول: كان ينبغى أن يكون « آئق » بالهمز مثل « قائل » ولعل بسبب المد السابق يصار إلى إبقاء الياء.

٣٧ ــ وجاء في الصفحة السادسة عشرة بعد المئة قول الشاعر: [[

وقد آل من أجرامها وتَقَلْقَلَتْ قلائدُ من أعناقها لم تُقضَّب

أُ أُقول: والأحسن أَن يكون الفعل: « لم تَقَضَّب » بالبناء على الفاعل لا المفعول ، والأصل: « لم تَتَقضَّب » .

٣٨ وجاء في الصفحة نفسها البيت :

وصُبُوح ِ صافية وجَذْب كَرينة ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أقول: والصواب: وصَبوح صافية ــ ( بفتْح الصاد من صَبوح ) .

٣٩ ـ وجاء في الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة قول المصنف :

وآدَ اللَّبن أَدِّي: قَويَ ليروب .

وقد علَّق المحقق على « أُدِّي » في حاشيته فقال: جاءت «أدًى » مكررة ولا حاجة لتكوارها .

أَقول: ما أغنى القارئ عن هذا التعليق غير المفيد ، وكان عليه أن يصلح ما جاء في" الأصل المخطوط ، وذلك لأن الصواب :

أَدَا اللَّبَن يَأْدُو أُدُوًّا وَأُدِيًّا مَعْنَى خَرُّرُ ليرُوُب . وعن كُراع : أَنها يائِية وواويَّة .

﴿ اللهِ عَلَى الصَّفَحَةُ نَفْسُهَا قُولَ ۚ وَإِنَّ امْرِءًا يِأَذُو بِسَادَة قُومُهُ . . . المصنف:

> وآدَ الرجل أَيْدًا \*وآدًا: قَوِي واشتدًّ. أقول: كان على المحقق أن يصلح ما في الأصل المخطوط ، فالصواب هو: آدى الرجلُ : أَى قَوِىَ فهو مُؤْدِ ، بالهمز ، أَى شاك السلاح .

١٤ ـ وجاء في الصفحة التاسعة عشرة يعد المئة قول المصنف:

وآسَ يَيْئَاسُ أَيْسًا: لانَ وذَكَّ، وآيَسْتُهُ أَنَّا: ذَلَّلَتْهُ وَلَيَّنْتُهُ .

أَقُولُ : والصوابِ : آس يشيسُ أَيْسًا . . . ـ وأَسَّتُه أَنا: ذلَّلْتُه ولبَّنتُه.

٤٢ ـ وجاء في الصفحة فسبها قول الصنف:

أُوىَ : أَوَيْتُ لَكَ أَيَّةً ، وماويةً : رقَفْتُ . أَقول: والصواب: مأوية ( بالهمز ) .

٤٣ ـ وجاء في الصفحة العشرين بعد المئة قول المصنف:

وقال أبو زيد: أَثَيْتُ بالرجل إثاوةً: "وهو أن تخبر بعيوبه. قال الشاعر:

أقول: والصواب: وقال أبو زيد: أَثُوتُ بِالرجل إِثَاوَةً ، وذلك يؤيده ما في الست الشاهد.

٤٤ \_ وجاء في الصفحة نفسها قسول المصنف:

ٔ ورجل أَسْيان وأَسْوان أُو آسِ وامرأَةٌ آسیا (كذا) وآسية .

أَقُولُ : والصواب : . . . وأَس وامرأَة أَسْيا وأَسِيةً .

٤٥ ــ وجاء في الصفحة الثانية والعشرين
 يعد المئة قول المصنف :

وتقول: ما كنتِ أَمةً ولقد أَمَوْتِ ، [ وَأَمَيْتِ أُمُوَّةً .

أَقُول : والصواب : . . . ولقد أَمُوَتُ وَأَمِيَتُ أُمُوَّةً .

27 ـ وجاء ف الصفحة نفسها قول المصنف:

وأَبيْتُ الشيءَ إِبايةً وإِباءً : كَرِهْتُه . أقول : والصواب : إِباءَةً .

٤٧ ــ وجاء في الصفحة السادسة والعشرين
 بعد المئة قول المصنف :

يقال: استاورت (كذا) الإبل والغَذَم إذا فَزعتُ وَنَفَرتُ .

أَقُول : والصواب : استُأْوَرتُ (بالهمز )

٤٨ ــ وجاء في الصفحة الثانية والثلاثين
 بعد المثة قول المصنف ...

وأَهلَّ الرجَل بذكر الله : رَفَعَ صوته عند نعمة أوروية (كذا) ما يُعجيه .

أَقُول : والصواب : أَو رُؤية ما يُعجبه .

٤٩ ــ وجاء في الصفحة الرابعة والأربعين
 بعد المئة الرجز :

- \* كريم هُزٌّ فاهْتَزٌّ \*
- \* كذاكُ السِّيِّدُ النَّزُ \*
- \* لَئيم هُزَّ فارتَزَّ \*
- \* كذاك الضِّيِّقُ الكُزُّ \*

أقول: والصواب أن الزائ ساكنة فى المشطورات الأربعة لأن فيها ما هو فعل ماض وحركته الفتح ، وما هو اسم وحركته الضم .

٥ ــ وجاء فى الصفحة السادسة والخمسين
 بعد المئة قول المصنف:

قال ابن قتيبة: قالوا: هَطْلًا (كذا) ولم يقولوا في الذَّكَر: أَهطل، إنما هو - «هَطِل ».

أَقول: والصواب: قالوا: « هَطلاء » على « فَعْلاء» صفة . . . ويوُّيد هذا ما ورد في « كتاب الأَّفعال »:

دِيمةٌ مَطْلَاءُ فيها وطَفَّ . . .

١٥ ــ وجاء في الصفحة الثانية والسهمين
 بعد المئة قول المصنف:

وهلِع أَيْضًا: حَزنَ . . . وأنشد للكميت:

حم من أخ لى ماجد بوّاتُهُ بِيدَى لَحْدا بوّاتُهُ بِيدَى لَحْدا ما إِن جَزِعْتُ ولَا هَلِعْ مَن تُ وَلَا هَلِعْ مَن وَلَا برُدُ بُكَاى زنْدَا

وقد علق المحقق في حاشيته فقال : لم أقف على الشاهد في « هاشميات » الكميت وشعره ـ ط. . بغداد (كذا) .

أقول: يتكان على المحقق أن يصحح ما وهم فيه المصنف السرقسطي ، فالأبيات من قصيدة لغمرو بن معديكرب الزبيدي وهي في خمسة عشر بيتًا ، وردت في شرح المرزوق على « الحماسة » ص ٣٤ . والبيتان موطن الشاهد هما الثاني عشر والثالث عشر . والقصيدة أيضًا في ديوان عمرو ( طبع وزارة الإعلام في بغداد ) .

٢٥ ــ وجاء في الصفحة السابعة والسبعين
 بعد المثة قول المصنف:

قال حبيب بن خَلِد (كذا) يصف الدروع:

أقول: وقد علق المحقق على «حبيب ابن خلد » هذا فقال:

لم أعثر لهذا الشاعر على ترجمة فى الشعر والشعراء لابن قتيبة ، وطبقات ابن سلام ، ومعجم الشعراء للمرزباني .

وهذا التعليق طريف، والطرافة أن يرد من محقق فاضل مثل هذا . أقول: ومتى كانت هذه « المظان » الثلاث وحدها عُدة ; المحقق ليرجع إليها فيجد ضالّته بحيث تعفيه من الرجوع إلى غيرها ؟! هذا أمر عجيب .

دُم من يكون حبيب بن خَلِد هذا ؟ أَلَم يسأَل المحقق نفسه: أيكون في أعلام العرب في جاهليتهم وإسلامهم « خَلِد » بفتح الخاء وكسر اللَّام ؟

أقرل ]: لو أن المحقق كان ممن شقوا إ بالنظر في المخطوطات العتيقة لأدرك أن النساخ القدماء أصحاب رسم خاص في الكتابة فقد يكتبون « الحرث » وهو : ، « الحارث » وقد يكتبون « أبو القسم » إ ويريدون « أبو القاسم » ومثله هذا « خلد » إ والمراد « خالد » .

٣٥ ــ وجاء في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة قول المصنف في الكلام على ــ « الهُيام »:

وقال يعقوب : هو داءٌ يأخذ عن بعض المياه (كذا).

هو داءٌ [ يُصيب الإِبل وهي ] تأُخذ عن بعض المياه .

وانظر « اللسان » ( هم ) .

٤٥ ــ وجاء في الصفحة السادسة والثمانين
 قول المصنف في الكلام على الفعل الواوى
 « هرا »: هرأه بالهراوة هروا: ضربه بها .

أقول: إذا كان مطلب المصنف الفعل المعتل ولامه الواو، فكيف يشبت المحقق «هراً » وهو مهموز؟!

٥٥ ــ وجاء في الصفحة نفسها قول ــأ المصنف :

. قال نهشل بن «حَرِيّ » (كذا) .

أَقُول : والصواب : حَرَّى ، بتشديد الراء والياء، وهو شاعر جاهلي ..

( انظر : الشعر والشعراء ط بيروت ص ٣٢٥ )

٢٥ ـ وجاء في المهنجة نفسها قـ ول
 المسنف :

آ هذاه السيف هذُوا: أُوحى من الهذ . أَيْا أَقُول: والصواب، هَذَأَه هَذُهَا ، فهو فعل مهموز .

وقد علق المحقق على كلمة « أوحى » فقال: واحل الكلمة: فأوجى بالجيم المعجمة على أخطأً. [

أقول: ولم يتضح المعنى للمحقق ذلك أن معنى الكلام هو: أن الهذء (مهموزا) بمعنى الضرب أسرع من الهذ مضّعَفا . وعلى هذا تكون أوحى هي المرادة .

٥٧ ــ وجاء فى الصفحة الثانية والتسعين
 بدا المئة قول المصنف:

يقال: همَّمت المرأة في رأس الرجل: إذا فلَّتُه، والتهميم: الدبيب.

أَقُولُ : والصوابُ : الهميم .

انظر: معجمات العربية .

٥٨ ــ وجاء في الصفحة الرابعة و العشوين
 بعد المثنين قول المصنف:

وأنشد أبوعثمان :

فبات السَّيْلُ يركب جانبيه من البقَّار كالعَمِدِ الثِّقال

أقول: والبيت للشاعر لبيد كما في « اللسان » و « الديوان » ( ط الكويت )

وهو: كالعَمِد الثَّقال ، بفتح الثاء وهو صفة نحو جبان وليس بكسر الثاء كما أثبت المحقق .

90-وجاء في الصفيحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمثة قول المصنف :

وعَسِيَ الشبيخ عَساة، وَعسا عُسُوًّا ، وعُسِيًّا: كَبر واشتدَّ.

أَقُول: والوجه أَن يُقال: وعَسِي الشيخ عَسًا، وعَسا عُسُوًا وعُسِيًّا وَعساءً.

انظر: «اللسان».

٦٠ وجاء في الصفحة الثالثة والثلاثين
 بعد الثلاثمئة قول المصنف :

الحَلُولُ (كذا): الحَجَر المحكوك.

أُقُول: والصواب: « الحَلُوء » وزان: العجوز.

٦١ – وجاء في الصفحة الحادية والعشرين
 بعد الأربعمئة قول المصنف :

حَنْت المرأة على بنيها حنوًا (كذا). أقول: والصواب: حُنُوًّا. بتشديد الواو وضم الحاء والنون.

هذا مابدا لى أن أقف عليه ممّا حفزنى إلى أن أقول فيه مايعين على تجسويد الكتاب. إفادة للمحقق والدارس، وخدمة فى العناية بهذه الذخائر اللغوية. لقد انتهيت في هذا الاستدراك من الجزء الأول آملا أن أقوم بشيء آخر في الأجزاء الباقية، وفوق كل ذي علم عليم.

ابراهيم السامرائي عضو الجمع من العراق



## تُعْرِيرٍاً عن المصطلحية والتنمية للكتومِمة مختار

عقد المؤتمر بمدينة الرباط بالمغرب فى الفترة من ٣ – ٨ يولية ١٩٨٣ تحت إشراف و تمويل مشترك من :

- معهد الدراسات والبحوث للتعريب بالرباط :

- معهد بورقيبة للغات الحية بتونس - المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط وحضره ممثلون عن :

المغرب - ترنس - مصر السودان الأردن فرنسا - كندا (كويبك) هيئة الأمم المتحدة (قسم الترجمة العربية) - المنظمة العربية للتقبيس، وكان ممثلو مصر في المؤتمر هم:

- دكتور محمود مختار (عضو المجمع) - دكتورة هيام أبو الحسين(أستاذ اللغة الفرنسية بآداب عبن شمس ).

ــــ آنسة منال خضر ( قسم اللغة الفرنسية پآداب القاهرة) .

وشملت أعمال المؤتمر بحوث ولجان عمل تناولت موضوعات :

- المصطلحية أساس التنمية العلمية

– التخطيطاللغوى والتنمية .

- التجارب الحارية في مختلف البلاد عن المصطاحية .

- مبادئ المصطلحية ومقاييسها .

- موقف اللغة الفرنسية من المصطلحية فى كويبك بكندا

وكانت اللغة السائدة في بحوث المؤتمر وفي مناقشاته هي اللغة الفرنسية .

وألقى مندوب مصر والمجمع بحثا (باللغة العربية) تناول فيه جهود مجمع اللغة بالقاهرة في إرساء اللغة العلمية العربية ووضع مصطلحاتها وقد ترجم الحسديث بأكمله إلى الله غة الفرنسية ثم أعقبته مناقشة واستيضاحات . كما وزعت محسوث وردت من جهات خارجية (دون أن تلقى) منها قطر – لبنان – سوريا .

وتناولت المناقشات العامة جميع جوانب الموضوعات التي أثيرت وكان أبرز ما تناولته

- النقص الواضح فى المصطلحات العلمية المخصصة و تنسيقها مثل مصطاحات الفضاء و الميكرو الكثرونيات و التكنولوجياو الأساحة الحديثة .

- الاهتام بسرعة ملاحقة المصطلحات الحديثة .

ـ الاتصال المباشر بين جميع الهيئات القائمة على وضع المصطلحات .

- الاتصال المباشر بين مجامع النغة العربية وإدارات النرجمة في هيئة الأمم المتحدة واليونسكووالهيئات الدولية المماثاة.

واتخذ المؤتمر توصية عامة تتناول ضرورة الاهتمام بموضوعات التعريب والترجمة ووضع المصطلحات من أجل التنسية وإنشاء معاهد متخصصة لذاك ومن بين الملاحظات ذات الصلة بمصر:

ـ توسيع نطاق النشر لأعمال مجمع

اللغة العربية بالقاهرة ليغطى أرجاء الوطن العربي الكبير .

- أعد معهد اللغات الحية بتونس مقارنة بين المعجم الوسيط والمعجم الأساسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتوضع تحت نظر المجمع والمنظمة.

- أعدت الهيئة العربية للتقبيس مشروعا عن اختيار المصطاحات العربية .

#### الله :

وفى نهاية المؤتمر عرض الأستاذ أحمد الأخضر غزال رئيس معهد الدراسات والبحوث التعريب بالرباط نموذجا لآلة كنبة عربية قام هو بتصميم حروفها والإشراف على تنفيذها بهدف تسهيل الكتابة العربية . وقد أهدى مجمع اللغة بالتاهرة واحسدة منها برجاء إبداء الملاحظات علمها .

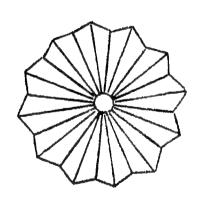

# بورجا مدعدلفناح جوهر

على مشروع العجم الملكور « الحزء الأول»

و ﴿ الحذِء الثاني ﴾ ، وقد اشتمل هذا المعجم على عدد كبير من المصطلحات باللغة الإنجليرية العربية ، و تد اعتمد في إعداد هذا المشروع على ما تلقاه مكتب تنسيق التعريب بالمنظمة على النتروجين . . . من الأردن و من الحمهورية العربيةالسورية و من المملكة المغربية وكذللت من الحمهورية العراقية:

> وفيها يلي بعض الملا حظات على هذا المشروع :

1 ـــ استخدام أكثر من كلمة للمصطلح الواحد دون الإشارة إلى أكثرها صلاحية واشدها قربا من المعنى المقصود ، ومثال ذلك ء

رسول-ناقل-ساع = 1411) messenger عملیات التفاعل الحیوی – استقلاب (1412) metabolism = أيض ٧ - عدم ذكر التعريف المناسب بالمصطلح

في أغلب الأحوال ما يؤدى إلى عدم فهم المقصود بهذا المصطلح ، كذلك وجود بعض التعريفات الخاطئة مثل:

« و ذكر عنه أنه من الأحماض النيو كليدية واللغة الفرنسية مع ذكرما يقابلها في اللغة التي تدخل في تركيب البروتيني » و صمحة هذا التعريف أنه قاعدة عضوية تحتوى

٣ – وجود بعض الاخطاء في وضع ألصطلح المطلوب ، وعدم الدقة الكافية عند وضع المصطلح .

ومثال ذلك :

عاثلية (1421) metamerism =

تشاكل نووي

(1597) nuclear is amerism = تماكب بصرى

(1657) optical is omerism = مماثلة التركيب ـ تماكب نزحي (2225) tautomerism = ومن الملاحظ أن كلمة سميت في إحدى المرات « تشاكلا» وفي المرة الثانية « تماكب، كذلك استخدم isomerisms مرة لكلمة

و أخرى لكلمة ... tautomerism و بذلك لا يمكن اعتبار اللفظ العربي مصالحا المصطلح الأول stichy

> ٤ ــ استخدام البرجمة الحرفية في بعض الأحيان دون اعتبار للمعنى المقصود للمصطلح ، ومثال ذلك :

تعضية – تعضى = (1669) organisatian تفاعلات الأكسدة ــ والإرجاع (1694) oxidatian- reductian reactian | : 🚭 مادة نتوج

(1711) parent sulstance == ه ... استخدام بعص الألفاظ الغربية : 1.5.4

رباعي التكا**ئؤ = 2248)** tetrad (96) ammonobysis = حلمنة وصحتها تحالى نشادرى كهرطيسية (597) electromagnetism =

و بجب أن تكون كهرومغنطيسية أو كهرمغنطيسية قمع ذو صنوبر

(2221) tap - funnel :-

٦ - وجود بعض المصطلحات الأجنبية بلا مقابل لها في اللغة العربية ومثال ذلك المصطلحات أرقام:

٧ و- استخدام نفس المصطلح لأكثر من كلمة ومثال ذلك :

(2172) stichy, (2471) viscid,(2473) viscaus=

ولا بجوز استخدام كالمة لزج لوصف

٨ ـ عدم الثبات على مصطلح واحد ومثال ذلك

نقطة التصلد = (675) eutectie point تفاءل تصلبي

(676) eutectie reactian = ولا شك أن عدم الثبات هذا يفقد اللفظ قيمته كمصطلح علمي .

٩ ــوجود بعض الأعطاء في وضع المصطلحات ، ومثال ذلك :

البلورات الصلبة

(425) erystalline solids = وصمحتها المواد الصلية المتبلوره

١٠ ــ احتواء المعجم في نهايته على أسهاء العناصر المحتالفة دون ذكر رموزها العربية .

ومن الملاحظ أن مشروع المعجمالمذكور قد أغفل ذكر المصطلحات العلمية التي أقرهـــا مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ، ويعتبر هذا الوضع في حد ذاته عيبا رثيسيا بجب التلبية إليه ،

#### دكتور أحيد مدحت اسلام

عرض هذا التقرير على لحنة الكيمياء في اجتماعها بتاريخ ٢٩ يونية سنة ١٩٨٣ و أبدته

حامد عبد الفتاح جوهن

## تقريعن عمال للجذة لدوليز لإخيار مؤلفات! بن رشد لعربي

الاتحاد الدولى للأكاديمات أنحو إحياء شروح ابن رشد على أرسطو؛ متابعة للجهد الذى بذلته الأكاديمية اللاتينية (بها رفرد). وتكونت لذلك شعب ثلاث:

١ - شعبة للترجمات اللاتينية ومركزها
 محهد القديس توما بكولونيا

٢ - وشعبه للترجه ات العبرية و مركز ها تل أبيب .

٣ ــ وشعبة للشروح العربية ومركزها
 مدريد .

وسارت هذه الشعب في طريقها، وقدتم ذلك قبل أن ينضم مجدم القاهر قال الاتحاد الدولى وعلى اثر هذا أثير موضوع النصوص العربية في كولونيا عام ١٩٨١ وروئى أن يوكل إلى مجمع القاهرة الإشراف على إخراج النصوص العربية لابن رشد. وكونت لحنة دولية من أمريكي "هو الاستاذ ف.روز نتال سالفادور نوجالس وإسباني "هدو الاستاذ من معهد الحضارة العربية الإسبانية، وألماني من معهد الحضارة العربية الإسبانية، وألماني من جامعة برخم هو الاستاذ أندرس وانضم من جامعة برخم هو الاستاذ أندرس وانضم اليهم الاستاذ إبراهيم بيومي مدكور (رثيس

جمع القاهرة) والأستاذ محسن مهدى (من جامعة هارفرد) والأستاذ ماجد فخرى (من جامعة بيروت الأمريكية) والأستاذ عمار الطالبي (من جامعة الحزائر). وقد اجتمعت هذه اللجنة بالقاهرة من ١٥ إلى ١٧ مايو سنة ١٩٨٣ بحضور جميع أعضائها ماعدا الأستاذ الإسباني نرجالس ( Nogales ) والأستاذ ماجد فخرى . وسعدت اللجنة بأن انضم إليها الأستاذ زيمر مان (Hofmann ) من ورميله الأستاذ هو فمان ( Hofmann ) من معهد القديس توما بكولونيا . و بحث مقولاء الأعضاء موضوع مؤلفات ابن رشد هؤلاء الأعضاء موضوع مؤلفات ابن رشد على شروح أرسطو ، وهي أنواع ثلاثة :

۱ – مختصرات صغیرة ، وتسمی جرامع ( Gawame ou épitomes ) ۲ – مؤلفات أغزر مادة ویطلق علیها تلخیصات

(Talkhisat ou commentaires moyons) ۳ – ثم الشروح الكبرى بمعناها الحقيقي وتسميي تفسيرات

Talsirat ou grands comment aires ولقد سبق لبعض الناشرين أن عالحوا الحوامع، ورأت اللجنة أن تؤجل هذا مؤقتا

وأن تبدأ بالتلخيصات فى جوانبها المختلفة سواء أكانت تتعلق بالمنطق أم بالطبيعيات أم بالإلهيات ( Metaphysica ) .

واقتر حتأن يبدأ بالطبيع يات ووزع بعضها فعلاعلى السادة المحققين، كما سنرى بعدقليل، كما رأت هذه اللجنة أن توجل أمر التفسير ات إلى مرحلة لاحقة وكان يعنيها أن تفصل فى أمر ما يمكن أن يكون قلد بذل من جهر دحرل مؤلفات ابن رشد فى مدريد ، غير أنه لم تتوافر لديها أبيانات كافية تسمح لها بالبت فى هذا الموضوع .

وقدر لزميلنا الأب جورج قنواتى أن التقى الاستاذ « نوجالس» فى إسبانيا وعرف منه أنما بحاول بعض الباحثين فى إسبانيا تحقيقة الآن يدور حول المصنفات الآتية:

ا ــ السماع الطبيعي ) · ( Les livres dela Physique )

٢ - تلخيص «كتاب النفس» (De Anima) .

۳ ــ شروح الرسائل التسع لحالينوس ( Les 9 commentatires sur Galien )

وقدر لى أخيرا أن النقيت بأسبانيا فى اخريات إبريل الماضى بالأستاذ «نوجالس وعرفت منه أن تلخيص «السماع الطبيعى» تحت الدرس، وقيل لى أن كتاب النفس (De Anima) وشرح جالينوس

( De Anima ) وشرح جماليدوس ( Les 9 commentation sur Galien ) قدمت إلى المطبعة وكنت أو د أن أفف على

نمو ذج من ذلك ولم أو فق. و من الخير أن يترك لإخواننا بأسبانيا أن ينشروا ماأعدو دولاسيا أن تمت ارتباطات ببعض الحيثات العلمية هناك و بذلت بالفعل جهوداً بناء على التوزيع الذي أشرنا إليه من قبل حول هذين الكتابين بكل من مصر و تونس فقام محقتون مصريون باعداد « شروح جالينوس» للطبع ، كما قام محقتون آخرون في تونس باعداد « كتاب النفس »

وقدأقرت اللجنة الترزيع المبين في القائمة التالية :

۱ ــ الكون والفساد De generatione) ( et corruptione) أبو الوفا التفتاز انى و الأستاذ سعيد زايد.

۲ ــ السماع الطبيعى » ( Les lives de ) الأستاذ عاطف العراق ( la Physique ) والدكتورة زينب الخضيرى .

۳ ــ « الآثار العلوية» (Meteorologica )
 الأستاذ الدكتوركمال جعفر .

(Me coeto et nundo) (السياءو العالم) (الأستاذ الدكتور اندرس) (Gerhardt Endress)

ه ـ « النفس » ( De Anima ) : الأستاذ الدكتو ربن شهيدة و الأستاذ الدكتو ر محسن مهدى

۳ – ۱ انشروح التسعة على جالينوس (Les 9 commentaires su Galien) الأستاذ اللكتور الأب جورج قنراتى والأستاذ سعيد زايد.

( Le Colliget ) « الكليات « ( الكليات « ( شرح أرجوزة ابن سينا » ( Commentaora )
 الأستاذالدكتو رعمار ( and )

الطالبي والدكتور سعيد شيبان .

و نحاول مااستطعنا الاتصال بالسادة الحققين لمعاونتهم فيما هم بصدده ويسعدنا أن تلاحظ أن بعضهم قد خطى خطوات ملحوظة فيما اضطلع به.

(إمضاء) رثيس لحنة ابن رشد العربية





فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ٢٢ من جمادى الآخرة سنة ١٩٨٣ م الموافق ٦ من أبريل سنة ١٩٨٣ م أقام المجمع حفل استقبال عضوه الجديد الأستاذ محمود محمد شاكر ، وها هى ذى الكلمات التي القيت في الحفل!

## ا \_ كلم\_ة الافتتاح الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع



## في استقبال الأستاذ:

### أمها السيدات والسادة :

يستقبل المجمع اليوم شيخا جليلا ، وزميلا كريما ، تابعنا بحثه ودرسه عن بعد، ويسعدنا أن يسهم معنا كما عودنا من قبل في خدمة اللغة والنهوض بها ، ونحن نعول عليه في ذلك

التعـــويل الذى يتناسب ومقامه وماضيه ودرسه وبحثه ، وتحقيقه وتمحيصه .

وسيستقبله باسم المجمع الزميل الأستاذ عبد السلام هارون فليتفضل ّ.

## - ٢ - كلمة الأستاذ عبد السلام هارون

عبقرى بارع قل أن يجود الزمان بمثله ، إنه أخى ولدتى وتربى وحتى ... كنا متقاربين فى الميلاد ، سبق مولدى فى الثالث والعشرين من ذى الحجة سنة ١٣٢٦ همولده فى العاشر من المحرم فى السنة التى تليها ، فى بلد طيب واحد هو مدينة الإسكندرية ، وجمعتنا الأيام من بعد هذا فى رحاب القاهرة وملاعبها ، وقضينا والمغربلين وسوق السلاح ومحمد على نستنشق والمغربلين وسوق السلاح ومحمد على نستنشق أطيب أنسام حياة جديدة .. حتى إذا شببنا عن الطوق ، شببنا معا ، تجمعنا آصرة القرابة الحميمة بين والدى و والدته الأخت الشقيقة له ، وأصرة الصداقة الوثيقة بين والدينا غفر الله وأصرة الصداقة الوثيقة بين والدينا غفر الله المارة المارة

وقضينا عهود الدراسة ، كل فى سبيله ، تجمعنا بين ذلك أوقات الفراغ فى شيء من الدرس أو اللهو البرىء لا نفتر فيه إلاحيث يأوى كل منا إلى داره .

وعشنا دهرا واحدا مفع بالثورات السياسية والثقافية والدينية ، وثرنا ، وثرنا، وكانأخى محمود طرازا نادرا فى الثورة على هذا كله ، فكنا لا نستطيع أن نكفكف من غلوائه وقد خلقه الله بركاناً ثائرا.

ولعل أول ثورة له ثورته على نظام التعليم الدنلوبي ، إذ وجد نفسه ، وهوفي السنةالأولى

في مدرسة والدة عباس الابتدائية ، مفتونا بدراسة اللغة الإنجليزية، محروفهاالغربيةالنطق التي ألهته عن لغته العربية، وقد أصبح فهاضعيفا جدا على حدر قسوله ، لا يكاد مجتاز امتحانها إلا على عسر وعلى شنى ... وحينا رسب في امتحان الشهادة الابتدائية وأعاد السنة الرابعة وجد المحال فسيحا أمامه ليأخذ للغة العربية الحبيبة ثأرها . وكتب الله له الحس على أحد أبناء خاله"، هو شقيقي الأكس أبو الفضل ، مد الله في عمره ، حيث أهدى إليه ديوان المتنبي بشرحاليازجي.يقول محمود: فلم أكد أظفر به حتى جعلته وردى فى ليلي و فی نهاری حیث حفظته یومئذ ، وکأن عینا دفينة في أعماق نفسي قد تفجرت تحت أطباق الحمود الحاثم ، وطفقت أنغام الشعر العربى تُردد في جوانحي ، وكأني لم أجهلها قط .

هذه هي البداية المعجزة لأخى محمود ، الذي أشهد كما قال بأنه حفظ ديوان المتنبي في عام واحد ، هو عام رسوبه في الشهادة الابتدائية ... وكثيرا ماكان الشر والدآ للمخير واليسر تاليا للعسر ، وإنما ينسكب نور الفج من بعد إطباق الظلام .

وكنا إذ نلقى محمودا فى ذلك العهد لا نلقاه إلا والمتنبى فى يده منشدا لقصيدة ، أومتر نمآ أو معجبا بما يتراءى له من معانيه ، أو ما بلمع

له من جميل العبارة ودقيق الحكمة والعبرة حتى كدنا نحفظ ما حفظ ، إلى ما كنا نحفظ من المعلقات أو الحراسة أو مقامات الحريرى أو صهاريج اللؤلؤ وغيرها ... ذلك عهد قد تقضى وذا عهد ه

ويتابع أخى الأستاذ محمود، دراسته الثانوية جادا فى عنايته باللغة العربية ، حيث يعقد صلته بإمام عظيم وأديب كبير ، هو الشيخ سيد بن على المرصفى ، ويتردد إلى دروسه المسائية فى جامع السلطان برقوق ، ويدلف إليه فى عقر داره فيقرأ عليه فيها كامل المبرد ، وحاسة أبى تمام ، وشيئا من أمالى القالى وأشعار الهذليين ولم تنقطع صلته به إلا حين لتى ربه فى سنة المهرد ،

ويحصل محمود على البكالوريا العلمية في سنة الاتجاه العلمي كما يفعل الطلاب غيره ، ولكن الاتجاه العلمي كما يفعل الطلاب غيره ، ولكن إيثاره للغته ، وعصبيته لها ولما كان يحاول بها من هوان أو إبادة ، جعله يأبي إلاأن يلتحق بكلية الآداب بقسم اللغة العربية دون زملائه في الدراسة الثانوية جميعا : واستمر في ذلك حولين كاملين كان فيهما على صراع ملح دائم مع الدكتور طه حسين في قضية الشعر دائم مع الدكتور طه حسين في قضية الشعر وكأنه وجد في قرارة نفسه أنه سيلتي مهاجراً طيبا له في بلاد الحجاز فسافر إليها مفع ابالأمل وأنشأ بناء على رغبة من أولى الأمر هناك مدرسة جدة السعودية الابتدائية ، أنشأها إنشاء وعمل مديراً لها ننه ولكن الحنين إلى المنساء وعمل مديراً لها ننه ولكن الحنين إلى

الأدب ، وإلى الكتابة والكلمة ، يعاوده فيرجع إلى القاهرة متابعا ماكان منه من قبل. من التحرير في مجلتي الفتح والزهراء:

وكانت دار والده الإمام الشيخ محمد شاكر موردا كثير الزحام لعلية القوم من السياسيين والعلماء والأدباء : ورجال الأزهر والقضاء فقد كان من الرجال الذين لاتجاوزهم أصابع اليدين عدا . ويذكر له التاريخ أنه أول من عنى بنطوير الأزهر وتطبيق قانونالنظام الذى صدر سنة ١٩١١حيناكان قائمًا بوكالة الأزهر فعرف الناس للمرة الأولى في مصر الأقسام النظامية للأزهر ، مع بقاء الأقسام القديمة التي كانوا يلقبونها في العرف بالنظام الهمجي . كما كان الشيخ من الأعضاء الظاهرين في الحمعية التشريعية، ومن قبل ذلك كان قاضيا . لقضاة السودان . وكان للشيخ الإمام مشاركة فسيحة في التأليف والتحقيق ، نذكر له منها بداية المحتهد ونهاية المقتصد لابن رشد . ومقالاته التي تربو على المئتين عدا في صحيفة المقطم يعرف شأنها وقدرها من عاصروه من العلماء والقراءه

فكانت مجالس والده هذه محكا لاتساع أفقه العلمي والوجداني ، وكانت معينا فياضا له ولنا جميعا ، ولانستطيع أن نغفل عن فضل شقيقه الأكبر المغفور له الشيخ أحمد شاكر علينا جميعا وعلى عصرنا الذي كنا نعيش فيه ، فقد كان سباقا إلى نشر العلم وإحياء التراث والدفاع عن حوزة الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وها هي ذي آثاره الغزيرة شاهدة عما كان وها هي ذي آثاره الغزيرة شاهدة عما كان

له من فضل ، وهوكان أستاذنا ومعلمناغفر الله له .

لعل هذه صورة عابرة لمنشأ أخى محمود . أما الصورة الكاملة التى يقدم بها الأستاذ محمود إلى المجمع فإنها تفتقر إلى تسطير كثير من القول يحصى نشاطه الكتابي والتفكيري والتأليني . ولقد راقتني كلمة صادقة من الزميل الكريم المهندس أحمد عبده الشرباصي يقول لى في عرض حديثه : " لو عهد إلى بتقديم الأستاذ محمود ، لاكتفيت بقولى إنه محمود شاكر ». ولعل ماصنعه أصدقاء محمود ، وعجبوه ومقدرو فضله من شتى بلادنا العربية والإسلامية من إهداء مجلد تذكاري إليه ، قاربت صفحاته سبعائة صفحة ، ما يرسم صورة تقريبية لمكانته وفضله ومقداره .

و بحسبى هنا أن أشير إلى كتاباته وقصائده التى ظفرت بها المحلات والصحف منذ سنة وتستغرق عامنا هذا وقد جاوزت المئات وتستغرق عناوينها التى سخلت فى المحلد التذكارى الذى قدم إليه بعنوان ( در اسات عربيسة وإسلامية ) أربع عشرة صفحة كاملة بالحرف الصغير من ص ١٩ إلى

كتب الأستاذ محمود فى الزهراء وفى مجلة المقتطف ، والرسالة ، والثقافة ، والحلال ، والمحلة ، ومجلة العرب، والكتاب، والكاتب ، وفى صحف الأهرام ، والبلاغ واللواء ، والدستور وغيرها . وحينما تنازل الكاتب الكبير إسماعيل مظهر عن امتياز

مجلة العصور ، ليصدرها الأستاذ محمود أسبوعية بعد أن كانت شهرية ، تمكن من إصلادين منها ، وحالت ظروف قاهرة دون المضي فيها.

وعندما شرع صديقه الأستاذ فؤاد صروف في اختيار وترجمة موضوعات مجلة المختار الإنجليزية لم يجد عوناً له في أول الأمر إلا محمود شاكر ، لما كان يعرفه عنه من ضلاعته في اللغة الإنجليزية إلى ما عرف عنه من فقه العربية ، فكان اشتراكه أول الأمر في تحريرها رفعاً لهذه المجلة وسبباً من أسباب نجاحها .

خلق محمود منذ صباه شاعراً رصين الشعر ، وبلغ الذروة في أشعاره في قصيدته الرمزية الخالدة «القوس العذراء » التي نظر فيها عن عرض إلى قصيدة الشماخ الزائية ، لينشىء ملحمة طويلة مستفيضة أودع فيها نظرته الخاصة إلى الحياةو نواميسها، في رمز فلسفي . وقد صنع صديقه وتلميذه الدكتور إحسان عباس دراسة تحليلية لهذه الرمزية المسهبة أهدا هالليه في المجلدالتذكاري ، يقو ل فيها: «لاريب عندى أنااشعر الحديث قد ضل كثيراً حين لم يهتد إلى القوس العذراء ، وأن الناقد الحديث قد سار في تلك الطريقة المضلة نفسها حمن أغفل تلك القصيدة وليس من التجبي أن أقول : إن الشعر الحديث كان يعشو إلى أضواء خادعة حبن انقداد ولم يستطع أن يستكشف أدواته في التراث

كما فعلت «القوس العذراء» ولكن أنى لهأن يفعل ذلك وهو وليد اجتهاد بضعة من تلامذة المدارس الذين شدوا شيئا من الشعر الإشجليزى فظنوا أنهم وقعوا على كنز دفين ليس فى أدبهم نظيره ، وأظن أكثر من بقى منهم حيا حتى اليوم لا يفهم قصيدة الشماخ إن أتيح له أن يقرأها فكيف بأن يستخلص منها رمزا لمفهومات معاصرة . ؟

ويكتب عليها الشاعر الخالد محمود حسن إسهاعيل من شعره :

غنيتها فانسعرت عالما من نغمة في دنها لم تزل

ذوبتهــا نــورا وشعشعتهــا عذراء فی خلد ضحاه أهل

ما هي قوس في يدى نابل وإنما ألواح سحسر نزل

ويشحا محمود قلمه أصدق ما يكون التسديد الشحا، ويساده أصدق ما يكون التسديد حيما ينبرى لمجاهدة تجار السموم، أعداء العروبة والدين، من أمثال سلامة موسى ولويس عوض في كتابه «أباطيل وأسار» فنرى عجبا في الأسلوب، وعجبا في الأسلوب، وعجبا في المنطق، ولا نزال نعجب لهذا الأسلوب الساخر في جدية، والحاد في سخرية، فهو يقول في أحد هؤلاء: «أرأيت إي الدمية التي تدير مفتاحهالتملأهافإذا هي تحرك يديها وتمشى برجلها، وتترنح

أحياناً وتعتدل، وتختال أحياناً وتستقيم، وتبتسم حينا وتوشك تبكى حيناً آخر وتفتح عينبا تارة وتغمض جفنيها تارة أخرى ، ومحركها في خلال ذلك قار لا يبالى ، ولا عليه ألا يتدخل في أعمالها لأنها قلما تخطىء في عمل». ولست أدرى كيف غفل القوم عن تلقيب محمود بأمير الكتابة الساخرة: وإن كان مستقبل التاريخ يضمر له هذا اللقب فما يضمره.

ويختار محمود لكتابه هذا العنوان « أباطيل وأسهار » انتزاعاً من قول رهين المحبسين :

هل صح قول من الحاكى فنتمبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار

أما العقول فقالت: إنه كذب والعقل غرس له بالصدق أثمار

أمافصوله فإنها تحمل عنوانات يزينها الابتكار: ليس حسناً ، ثم: بل معيبا ، وأخرى بل قبيحاً ، بل شفيعاً ، لا تنقضى ، هذه هى القضية : وهذا هو تاريخها ، وهذه هى أخبارها وهذه هى أخطارها ، وما أدراك ماهيه ، نار حامية ، أما بعد ، أمهلهم رويدا .

فكان هذا الكتاب ، أو هذه السلسلة المتتالية الحلقات . من المقالات ، هى وغيرها من كتاباته هى المتنفس لــه فيا كظم نفسه النائرة عليه ، مما رآه ويراه حوله من محاولات العدوان على التاريخ العربي والإسلامي ومبادئ الدين الحنيف

وكيان القومية العربية تحت أستار شيء يسمونه إصلاحاً وتجديداً وتطويراً .

وكثيرون لا يعلمون أن محمودا قد نأى بنفسه عن كبل الوظيفة وقيدهاطوالحياته ، ما نالت منه وما نال منها إلا ما ينال حسو الطائر من ماء لجى فى بحر عظيم ، لكى تنطلق له حريته فيما يأخذ وفيما يدع ، ولينطلق هو لحريته حريصاً عليها معتزا بها . . . ولكن هذا كله لم يحمه من العدوان على أحريته فيما ابتلى الناس به دهرا ؛ منولوج على حريبهم . واقتحام على إرادتهم ، إبان على سلطان مطلق . وذلك فى محاولتين اثنتين المحداهما على مدى تسعة أشهر من أوائل سنة ١٩٥٨ والأخرى على مدى ثمانية وعشرين شهراً بدأت فى آخر أغسطس من سنة ١٩٦٥ فى زمان كان يفر فيه المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه .

ولقد منحه ذلك العدوان الظالم قوة فوق قوة ، وحكمة فوق حكمة ، وصقالا من فوقه صقال : ﴿ ﴿

وبعد فلست أدرى ماذا أصطفى وماذا أدع من جوانب أخى لأقدمه إلى جمهرة ممن يعرفون اسمه وقد لا يعرفون ما وراء ذلك من جهاد وجهاد. إن كثيرين من أساتذة الحامعات فى مصر وفى العالم العربى كله ليدينون له بالفضل ويعترفون له بالأستاذية ، بل يفخرون بأنهم ممن صنعهم فأتقن الصوغ .

إن كتابه « أبو الطيب المتنبي » كانامتداداً لما بدأ به حياته من استظهار ديوان المتنى في السن المبكرة جداً ، كما أسلفت، وكأنما أسرها في نفسه أن يني لصاحبه أبي الطيب وأن يلقى الضوء على جوانب أظلمت على الناس منه، فقاموا يتخبطون في عمياء إن عمدا وإن سهوا . . فصنقها سبع عشرة مقالة تحقيقية في المقتطف ، وشح صدر كل منها بأبيات من شعر المتنبي مختارة لتكون عنوانا صادقاً مفسراً لما ينتويه من القول فى صلب المقالة ، فانتهج بذلك منهجاً علمياً فريداً ، يقدم فيه مجمل القضية ، من شعر صاحبه ، قبل أن يمضى في التفصيل وفي البحث الأخير السابع عشر منها حين تناول القول في مقتل أفي الطيب ، صدره بأبيات هي علامة على طريق البحث :

نحـــن بنـــو الموتى فما بالنـــا نعـــاف ما لابد من شربه

يموت راعى الضأن فى جهله ميتـــة جالينوس فى [طبــــه

وظهرت المقالات مجموعة في مجلد كامل هو هدية مجلة المقتطف في يناير سنة ١٩٣٦ في الاحتفال بانقضاء ألف عام على وفاة المتنبي .

وأعاد محمود نشرها مع تقديم تاريخي في سفرين ، أودع في أولهما ماكتبه هو في ا المقتطف ، أما السفر الثاني فقد خصصه لماكان قدكتبه من قبل في صحيفة البلاغ

اثنتی عشرة مقالة هی نقد علمی جوئ لما ورد فی الکتاب الذی ألفه الدکتور طه حسین، و هو «مع المتنبی»، كماضمنه الحوار الذی جری بینه وبین الاستاذ سعید الافغانی حول نبوة المتنبی ، وكلمة تقدیر رائعة لصدیقه الادیب الكبیر مصطفی صادق الرافعی یقول فیها عن محمود شاكر: إنه كتب تاریخ المتنبی ولم ینقله . . . وهی عبارة ذات مغزی كبر آ.

وأما بعد فهذا يكشف كيف استطاع محمود أن يعلم نفسه ، وأن يختار طعامه وشرابه من التراث الفكرى في صباه وينتقيه مبرأ من الغثاثة والضآلة . . .ويتيح الفرصة أن نوازن بين ما اختاره هو لنفسه وما يختار اليوم للضحايا من أبنائنا في دور العلم ، إذ يقدم لهم من الطعام أردؤه وأكذبه ، مسوخ ضيئلة حقاً من التراث العربي ، أيضيفون إلها أمشاجا قميئة من نتاج المعاصرة ، يلدها مفتش اللغة ، أو مراقب المنطقة ، ويدور حولها البحث والنقد والصور البيانية وما إلى ذلك من الدروس والمصطلحات المحادعة ويظنون بطلابنا الضعف والتهالك ، ويظنون ويمتد بهم الظن فينأون بهم عن ممارسة قواعد لغتهم على وجهها الصادق ، ويتملقون طالب النحو بقولهم : سنقطع لك رأس هذه القواعد ثم نتبع رأسها الذنب ، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم .

وأما اللغة فإنها حنانيك ، مفتحة الأبواب تقتحم فيها لغة الشارع فصول الدراسة لأننا نأبى لك أن تقابل الصعاب ، فنعيا أمامك عن الحواب.

لقد كدت أن أضل عن موطن كبير من مواطن جهاد أخى محمود ، هو ساحة تحقيق التراث الذي هو أخص خصائصه وهو العمل الذي يستوعب الآن فيما أعلم جل اهتمامه ونشاطه، وتحقيق التراث عنده تمتد جذوره إلى ما يقرب من نصف قرن، وأذكر أن أستاذنا محب الدين الحطيب جمعنا معاً على إخراج أدب الكاتب لابن قتيبة ، وكان هذا أول عمل نشتر ك فيهمعاً فى زمان الطلب والتلمذة ، كان ذلك فى سنة ١٣٤٦ه أى منذ سبع وخمسين سنة هجرية أو أربع وخمسين سنة ميلادية ، وهي السنة التي اشترك فيها تفكيرنا كذلك في إنشاء جمعية الشبان المسلمين وكان أخى محمود في صدر المتحمسين لللك بعد عرض الفكرة مني على الأستاذ محب الدين الحطيب وأحمد تيمور باشا ؛ الذي لا أزال أذكر قبلته الحانية :

وسار أخى محمود بعد هذا فى خدمة كتب التراث، فنقرأ له « فضل العطاء على العسر لأبى هلال العسكرى » ثم نقرأ الحزء الأول من « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » وقد ذيله بفهارس دقيقة نفيسة ؛

تم كتاب «المكافأة وحسن العقبى »لأحمد ابن يوسف بن الداية الكاتب . . . ثم يلمع أمامنا الحهد الذى أتحف به الأستاذ محمود مكتبة التراث بكتاب ابن سلام «طبقات فحول الشعراء » فى طبعتين اثنتين ، نشراً علمياً موثقاً ، بذل فيهما جهدا ذكياً فى جمع نصوص ابن سلام من نسختيه العتيقتين ومن كتاب أبى الفرج ، مع مقارنات تحقيقية دقيقة مستفيضة و تعديقات هى الغاية.

وإذا نظرنا إلى تفسير الطبرى في طبعته العلمية المحققة وجدنا الحهد الصادق للأستاذ محمود شاكر مع مشاركة أخيه العلامة المغفور له الشيخ أحمد شاكر في تخريج الأحـاديث للأجـزاء العشرة الأولى ، ومراجعة من الشيخ للأحاديث فقط في الأجزاء من الحادى عشر إلى الثالث عشر ثم نلفيه منفر دابالأمركله في الحزأين الرابع عشر والحامس عشر ، إذ يقول الأستاذ محمود في مقدمة الحزء الرابع عشر، في كلمة وفاء حزين : وبعد فقد أبليت شبابي وصدراً من كهولتي وأخي يومئذ ركن من العلم باذخ آوى إليه إذا حزبني أمر أوضاقعلىمسلك، فأصبحت فإذا الركن قد ساخ ، وإذا أنا قد أفردت إفراد السارى في فلاة بغير دليل. كان نوراً يضيء الطريق ، فلما طفيء أصبحت فى ظلماء ينهانى ســوادها أن أســـر » ومما يذكر للأستاذ محمود تحقيق الحزء الأول من كتاب «نسب قريش ومناقبها » ، لأبي عبد الله الزبيرأين بكار ، وله كذلك

مشاركة ذات قدر مع الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي في تحقيق كتاب الوحشيات ، وهي المسماة بالحماسة الصغرى لأبي تمام .

وقد عثر الأستاذ محمود منذ نحو ثلاثين عاما على أجزاء مخطوط نادر في الحديث هو كتاب «تهذيب الآثار وتفضيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» ، لابن جرير الطبرى صاحب التفسير ، والتاريخ ، فنشط لتحقيقه وإخراجه منذ عامين اثنين أتحف المكتبة العربيه منه بمسند على بن أبي طالب ، وهو في سبيل إتمام ما عثر عليه من هذا الكتاب الحليل لهذا العالم الحليل .

هذه الجهود العلمية التي بدأت منذ سنة المعدم المياة الجاهود العلمية التي بدأت منذ سنة والأدبية والفكرية جالا ونفعاً صادقاً ، وتوجت بالأمس بمنحه جائزة الدولة التقديرية في الآداب كما توجت اليوم بكتبة اسمه في سجل الحالدين وكان جديراً بهذه الكتبة منذ سنين وسنين ، تحدو بنا أن نهنئه ونهيء العضوية به وأن نستقبله اليوم بما يستقبل به عالم ملاً طباق العروبة فضلا ونبلا ونفعاً ، مع دعواتنا له بتوفيق من الله وتأييد من عنده، إنه نعم المولى ونعم النصير.

الأستاذ عبد السلام هارون الأمين المام للمجمع

## \_ \_ \_ كلمة الأستاذ محمود محمدشاكر

الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا: وصلّ الله على النبى الأمى الذى أرسله بلسان عربى مبين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . اللهم صلّ على محمدو على أبويه إبراهيم وإسها عيل وعلى سائر النبيين وسلم تسليا كثيرا.

وبعد، فقد وقعت فجأة فىالحرج والحيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله . فأنتم أيها الرجال الأجلاء ، غير عامدين ولا متواطئين . أخذتمونى على غرة، وقذفتم بى فى الموج ذى الثيار والزبد ، وقلتم لى : اسبح وما أنا بسابح . وأنى لمثلى أن يسبح وقد عاش حبيسا مغمورا أكثر من أربعين سنة،بينجدرانمن العزلة قد ضربتها على نفسى ، وبين رفوف كالتوابيت من حولى ، فيها رجال «صموت » لا ينطقون ولا يتحركون إلا أن آذن لهم . وإذنى لهم : أن أمد يدى إلى أحدهم ضارعا مستميحاً ، أسأله أن يتفضل على بشيء من معروف یزیل شکی ، أو یرد عنی حیرتی أو يحيي مواتا في نفسي أو يرفع غشاوة غطّت على بصرى ، أو مجلو صدأ ران على بصيرتى ، ويتمادى الأمربيني وبينه شيئا فشيئا ، فأحاوره وبحاورني ، وأجاذبه أطراف الأحاديث ويجاذبني ، حتى إذا بلغ منى الجهد ، طويت ما بيني وبينه ، ورددته إلى تابوته وإلى صمته محفوفا بالتكريم والشكر ﴿ وَكَلَّانَا فِي خَلَالُ

فلكوادع مطمئن ، فلاهو بملك بحسن سجيته أن يعنف بي ، ولا أناأرضي لكرامته على أن يعنف بي ، ولا أناأرضي لكرامته على أعنف به . عاشرتهم جميعا ، وكلانا راض عن أخيه ، وألامر بيني وبينهم سَهْو ، رهو والكرم ، وأنا أقصدهم وأعتفهم ، لأني أنا الفقير إليهم . لقد ألفت ذلك أكثر من أربعين الفقير إليهم . لقد ألفت ذلك أكثر من أربعين سنة ، أن أعيش وحيدا معتزلا هادئا ، بين جدران عزلني وانفرادي ، وبين توابيت أصحابي وإخواني ، في شئون تجرى بيني وبينهم محدودة بما حددته ، من إزالة شك أو رد حيرة ، أو إحياء موات ، أو وفع غشاوة أو جلاء صدأ . وكل ما عندي من العلم محدود أيضا بهذه الحدود .

فحين أخذتمونى، فجأة وعلى غرة، وقلتم:
مند اليوم، أنت بيننا كأحدنا، عضو فى
عجمع اللغة العربية، وخلف للسلف العظيم
الدكتور أحمد بدوى، إنما أخذتمونى من
مكنى بلا رحمة، غير عامدين ولا متواطئين
وألقيتم بى فى حومة الحرج والحيرة. نزعتم
عنى لباسىالقديم الذى ألفته وألفى من الوحدة
والعزلة والهدوء والصمت، وماكدتم تفعلون
والرهبة والضياع واللجلجة. ماذا أقول لكم؟
لقد كرمتمونى تكريما يعجز لسانى عن المكافأة
ولكنكم أيضا قد روعتمونى ترويعايطلق لسانى

بالشكوى منكم فإلى من أشكوكم؟ فإنما شكواى منكم هي شكواتي إليكم. فأناأ سألكم الإنصاف ، وأربأ بكم عن قله الإنصاف .

فلم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ، ولو كانوا ذ وىرحم

غفر الله لى ولكم .

وأول حرج وقعت فيه أن أجد نفسى مطالبا بالحديث عن السلف العظيم الدكتور أحمد بدوى رحمه الله ، وكانت قد نشبت بينى وبينه محبة ومودة وصداقة ، وأنا خلقت هكذا، لاأستطيع أن أكتب شيئا عن صاحب أو صديق اخترمته المنية ، يعجز لسانى ، وتأخذني رهبة ، وأجدني كأني مقبل على ظلمه لو تحدثت عنه. وهذاحرجعلىشديد. وحرج آخر هو أنالدكتوربدوى عالم آثارى مشهودله، عارف بلغة البراني القدعة ، أي المعابد والآثار العتيقة المنتشرة في أرجاء مصر شهالها وجنوبها ، وهي لغة مكتوبة بالقلمالهيروغليفي وأما أنا فعلمي كله محدود بلسان العرب وبالعلم العربي ، فغير مستساغ من مثلي أن يقول شيئا في أمر بجهله . وإذا قلت شيئا ، فكل ما أستطيعه لن يخرج عن ترديد ما قاله من قبلي العارفون بقدره في العلم الذي يحسنه ولا أحسن أنا شيئا منه.ومنذ أيام قليلة قُرأت ماكتبه أستاذنا الدكتور محمد مهدى علام في التعريف به ، في كتاب مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما ، ثم ماقاله الأستاذ الحليل محمد شفيق غربال في استقباله في مجمع اللغة في

الحلسة العاشرة للمؤتمر ، فى ١٩٦٠/١/٢٥ فى الدورة السادسة والعشرين ، ثم ما قاله الدكتور بدوى نفسه بعد انتخابه عضوا فى المحمع فى الدورة المذكورة آنفا . وما أنا عستطيع أن أزيد على هذا شيئا يقال .

ولكن لابد مما ليس منه بد . وسأحاول أن أكذب سمعى وبصرى وعلمى ، وأتمثل الدكتور بدوى جالسا حيا بيننا يسمع ما أقوله ، ثم يتغاضى بفضله عن تقصيرى فى حقه ، متسامحا فيا أنزلته به من الظلم .

فيا قبل سنة ١٩٥٠ ، كنت أسمع اسم اللكتور بدوى، ولا أذكر أنى كنت قرآت له إلاماكتبه عن الهكسوس ، ولكن كان محدثني عنه بعض من يعرفونه حديثا يغريني ععرفته ولكن عزلتي حجبت عني كل وسيلةإلى هذه المعسرفة . لم أنشط أنا إلها ، ولكن الأقدار قد نشطت من حيث لا أعلم إلى تدبير اللقاء والمعرفة ، فني سنة ١٩٥١م ، كنت مشغولا بشرح كتاب « طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الحمحي ، عن نسخة عتيقة جدا كانت قد وقعت في حوزني ، وكانت فيها زيادات كثيرة جدا على نسخة طبقات الشعراء لابن سلام المطبوعة بمطبعة بريل ، في مدينة ليدن سنة ١٩١٦م، والتي نشرها يوسف هل وكتب لها مقدمة بالألمانية . فلما فرغت من الشرح ، وأزمعتأن أكتب مقدمة لنسختي التي سوف أنشرها، احتجت إلى أن أعرف ما قاله يوسف هل في مقدمة نشرته . فلجأت

إلى صلميقي الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ الفلسفة ، فقرأت معه على عجل هذه المقدمة، وأملى على بترجمته بعض ما أحتاج إليه منها . وبعد زمن استهمت على أشياء وقلقت نفسي، فدلني أحد أصحابنا علىالدكتور أحمد بدوى ، أستاذ التاريخ والآثار المصرية وحثني على الاتصال به بالهاتف، فلم أفلت مذه الفرصة، واغتنمتها من فورى، فإذا هوإسراع وإقبال وحفاوة ، وغلبتني الدهشة ، والتقينا وعند أول لقائنا ، أذهلني الرجل وأخجلني وأخبرنى أنه يعرفنى تمام المعرفة منذ سنة ١٩٢٦م ، وأنا أسمعه واجها لا أذكر من ذلك شيئا ولا أعرفه . ثم أسرع فأزال حبرتى فأخبرنى أننا دخلنا الحامعة معا، في تلك السنة . كانُ هو طالبا في قسم الآثار ، وكنت أنا طالبا فى قسم اللغة العربية ، وتقلبت بى الأمور فى الحامعة ما بين سنة ١٩٢٦م إلى سنة ١٩٢٨م، إلى أن فارقتها يومثذ إلى غير رجعة . ورأيته عالما بى وبهذا التقلب الذي عانيته . اجتمعنا سنتين في أرض واحدة ، ولكننا لم نتعارف . فالآن تعارفنا ، وطال حديث الذكريات.

بدأنا نقرأ مقدمة يوسف هـل ، وهي لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة . كانت باللغة الألمانية ، وكان يجيدها تمام الإجادة . فكان من الممكن أن يقرأها ويوقفني على فحواها في مجلس أو مجلسين على الأكثر ، ولكن الذي حدث كان غير ذلك ، فقد طالت مجالسنا. وتعددت ، كان يقرأ ما بين يديه جملة جملة،

ويتأنى بى وهو يعيد على فحوىكل جملة منها ، متخبر الألفاظ عبارته مرة بعد مرة ، مستدركا على نفسه في المرة الثانية ما فلت منه فى الأولى ، كان كأنه مكلفا أن يترجم هذه المقدمة مكتوبة لتنشر . استمتعت أنا سهذه الأمانة وهذا الحرص استمتاعا لا يوصف ، ومع ذلك ، فكم من مرة كانت نفسي تحدثني أنَّ أطلب إليه أن يكفءنهذا التخير وهذا الاستدراك ، شفقة عليه أن يضيـــع وقته معى فى أمر هو أهون على وأزهد أن يضاع فيه كل هذا الوقت . لم أفعل ما حدثتني به نفسى مرة واحدة ، لأن أناته في القراءة والتفسير كآنت تروعني . أناة لا يستثيرها عجل ، بل يشوبها أحيانا شيء من التردد والتلوم ، كأنه كان يبحث فى خلال الألفاظ الألمانية عن معنى يوشك أن يتملص منه ، وكأنه في الوقت نفسه كان يبحث في دخيلة نفسه عن ألفاظ عربية تمسك المعانى وتحيطها حتى لا يند منها شيء. وكان يروعني أيضا هذا القدر العظيم من الصبر ، صبره على ما كان يقرؤه ، وصبره على ً وأنا أستوضح بعض معانى ما قرأ . وإذا استبهم على " شيء مما يفسره فقاطعته، تو قف تو قفابصيراً ، يطول أو يقصِر في المراجعة ، ثم يقبل على موضحا مبينا أدق تفاصيل اللغةالألمانية بلا ملل وبلا عجلة . فمن يومئذ عرفت أنى أجاذب الحديث رجلا من العلماء المتثبتين ، لأنه بأناته وتوقفه و صمره و حسن تأتيه للمعانى ، مع هدوء النظر فيها بين يديه ، ومع حسن التأمل لما أفاجئه به

من المراجعة ، قد كشف لى عن قدراً عظيم من الأمانة والحرص، وأيقنت أن هذا الرجل ينطوى على لب اللباب من أخلاق العلماء ، التى يجد الإنسان بعضها عند بعضهم ، ويفتقد بعضها أحيانا فيهم . رأيتها كلها متجمعة فيه مع صفاء فى النفس عجيب ، ورقة فى الطباع تأسر، وحلاوة فى المعاشرة ، إذا ذقتها فما أنت بقادر على أن تنساها أو تنسى صاحها .

وإذا كان هذا شأنه وخلقه فى أمر هين ، وهو تفسير مقدمة كتاب ، وإذا كانت هذه خصاله في معالحة لغة كالألمانية . حية على ألسنة أهلها ، متداولة معروفة منطوقة ، ذات معاجم تفسر ألفاظها ، فما ظنك به وهو يعالج لغية قد بادت وباد أهلها. وتآكلت الألسنة الناطقة بها تحت أطباق الثرى ، وليس لها معجم يفسرها ويضبطها وما هو إلا الكدح في توهم معانى ألفاظها وتراكيب جملها ، ودلالة سياقها ، مع فاصل كثيف يفصل بينه وبينها عرضه آلاف السنين؟! لقد تمنيت يومئذ أن أصاحب هذا الرجّل ، وأشاركه معاناته فى استنباط لغة البرابي القديمة التي تنسحب على مدى طويل من ألوف السنين ، مع التغير الفادح الذي لحقها ولا بد، على امتدادهذه الآبادالمتطاولة . معاناة لو تتبعتها معه وشهدت ما يمارسه فها ، كانت خليقة أن تكشف لي جوانب أُخْرى من خصال العلماء وأخلاقهم التي اجتمعت فيه ، تستوجب له أضعـافا مضاعفة من الروعة ، ومن الإعجاب

بصاحبها . والقليل الذي شهدته ينفسي معه ، دليل لا يخطئ يصدق هذا الذي كنت أتوقعه ، لو كتب لى أن أحقق أمنيتي . وقد رأيت الدكتور بدوى نفسه ، قد كشف لنا عن جانب من معاناته ، حين قاله لكم في يوم استقباله في المجمع .

«وأصارحكم، أيها السادة مرة أخرى بأنا معشر المشتغلين بلسان فرعون ، لم نستطع أن نقومه في كثير ، وإنما انحرفنا به انحرافا ومسخناه مسخاً، سألت شيخناالعلامة أدلف إرمن ، وكان إمام المدرسة الفرعونية غير منازع ، ترى ما مدى استقامة ألسنتنا حين منطق باللغة المصرية ؟ فأجاب : والله يابني لو بعثال فرعون وسمعونا نلوى ألسنتناعلي بعثال فرعون وسمعونا نلوى ألسنتناعلي ولأخذونا بالنواصي والأقدام » .

فهذا سؤال واحد يزعجه ، من أسئلة كثيرة جداً ، كانت ولابد تنغص عليه معرفته بلسان البرابي القديمة ، وبتاريخ أهلها المتطاول ، وبشئون حياتهم التي عاشوها ، وعقائدهم التي كانوا يتداولونها وعلومهم التي بنوا عليها حضارتهم المعروفة في القديم، هكذا أظن، وهذاالسوال وأشباهه من الأسئلة ، تدل على أنه كان عالماً متثبتا متخوفا من الزلل ، أمينا على ما يعلم وحريضاً على طلب اليقين . وأنا أظن ، بل هو فوق على طلب اليقين . وأنا أظن ، بل هو فوق وأمانته على ما يعلم ، وحرصه على طلب

اليقين ، كانت خصالاً من خصال العلماء مغروزة فيه سجية لا اكتسابا وأنه كان لهذه الخصال من الغلبة عليه والسيطرة على نفسه يقبض قلمه قبضاً شديداً ، ويكفه كفا عن الكتابة والتأليف ، حتى صار قليل التأليف جداً في هذا العلم الذي تميز به وعرف بانتسابه إليه ، وعد علما من أعلامه ، وسار حقيقة في الناس بأنه من كبار أهله .

وخصلة أخرى من خصال هذا العالم الحليل ، قد لا يعدها بعضنا من خصال العلياء ولكنها من أعظم خصال الأفذاذ منهم بلاريب وإنما ينكرها من أنكرها ، لندرتها ، قبل كل شي في جمهور العلياء ، ثم لأنها خصلة خفية تبقى مستورة دائما ، مكفوفة عن الظهور المستعلن ، تحجبها وفرة العلم ووقاره وخفاؤه أحيانا عن الظهور وسأحاول أن أوجز طريق معرفتي بهذه الحصلة إنجازاً غير عمل .

فنى أوليات مجالسنا ، فى فجر معرفتى به رحمة الله عليه ، مللنا مرة وطوينا كتاب طبقات الشعراء ، وأخذنا نستروح بتجاذب الأحاديث ، وفى خلال ذلك أنبأته أن أبى وأسلافى من مدينة جرجا بصعيد مصر فأطرق إطراقة ، ثم عاد ينظر إلى كالمشبت المتوسم ، نظرة خلتها وميض جمرة من خلال الرماد وكأنما رآنى الساعة لأول مرة ثم فاجأنى بحديث طويل فى تاريخ جرجا وغيرها من الأقاليم فى الأزمنة الموغلة فى القدم . بدا حديثا جافا عن أقاليم الصعيد وحدودها بعد المتحدد وحدودها

القدعمة يتخلله أسهاء ملوك وكهان وأصنام معبودة من دون الله وشيئا فشيئاً ، أصبح حديثه يترقرق حياة غنية متحركة رائعة حياة حية به قائدها وعمائرها وأهلها وحوادث أيامها . وبدالي أحمد بدوى كأنه يصور بلسانه حياة عاشها ، أو حياة لا يزال يعيش فَهَا ، وَأَمَا أَنَا ، فَكَأْنِي كُنْتَ أُشَّهِد بعيني هذه الحياة وهي تموج بأهلها ، وأيامها ولياليها ، على بساط من الأرض أتمثله أنا شاهدا مبصراً ، متأثراً بما أسمع وأرى وأشهد، راعني الرجل، لم ترعني وفرة علمه ولا ماكان يعرضه علىمنصورالآثارالباقيات ولا ماكان يصاحب ذلك من تفسير وبيان، بل الذي راعني ، وأخذ بنفسي ، وسد علم المنافذ ، هذه النفحة التي كانت تهب على من حديثه كأنها أنفاس نسيم الصبا في ساعة السحر تحمل العطر والشذا ، وينعش مسها النفس والحسد، نفحة من شاعر مل إهابه الشعر. كان يوماً عجباً وحديثاً عجبا فلما قرأت الحزء الأول من كتابه «فيموكبالشمس»لم أخطىء هذه النفحة المنعشة المتحركة ولكني وجدتها مقروءة ، دون حقيقتها، مسموعة حية على لسانه ، وبصوته ، وبألفاظه وبلهجته التي تدل على موطنه من صعيد مصر، والتي التزم بها ، وأصر عليها ، ولم يفارقها ، ولم يتنكر لها طوال حياته رحمة الله عليه .

وبقیت عندی خصلة أخری ، مما خبرته بنفسی من خصال هذا العالم الحلیل، وهیمن أجل الخصال التی یندر وجودها فی کثیر من العلماء، ولا سیا فی زماننا هذا. بید أنی

إذا أنا حاولت أن أقص قصة وقوفى عليها فيه على وجهها ، اقتضانى ذلك أن أسرد عليكم حديثاً طويلا جداً قد استغرق بيني وبينه عدة أيام وليال ، ولكن ليس هذا هو مانعي الأول من سردها علىالحقيقة، بل ما نعى الأول هو أنى كنت الطرف المتكلم في هذه القصة ، وكان الدكتور بدوى هو الطرف المستمع ، وحديثي اليوم بينكم إنما هو عن السلف العظيم الذي جعلتموني خلفا له ، لا عن نفسي . وكذلك رميتم بي في حرج آخر فلو أنا أغفلت هذه الحصلة العظيمة التي وقفت علمها لظلمت صديقي ظلماً بواحاً لا يستره شيء، ولا يخرجني من هذا الحرج إلاأن أومئ إليها إيماء دون تصريح أو بيان، فقدهجم بنا الحديث مرة على شيء هو من صميم علمه ، وهو تاريخ حضارة الفراعين وموقعها من مسيرة الحنس البشرى .

طال الحديث ينا وتشعب أياما ، وكانت حجى التى بنيت عليها ، قائمة على أصول واضحة بينة ، مأخوذة من الوثيقة الكبرى التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، والتى لم تبق على ظهم فالدرض وثيقة أخرى يمكن أن يعتمل عليها فى تحديد الصورة الصحيحة لنشأة الحنس البشرى على الأرض أو فى تحديد المحلوط الصحيحة لمسيرة الحياة البشرية الخطوط الصحيحة لمسيرة الحياة البشرية بأجمها وعقائدها وعلومها بين علو وانخفاض وسمو وانهيار ، وضعف وقوة . وهذه الوثيقة هى القرآن العظيم ، وبيانه الصحيح

وعجبت عجباً شديداً لأنى كنت أتوقع أن يتكره وجهه لهذا الحديث ،أوأن يعترض، أو أن يثور ،ولو مرة واحدة ، لأنى فى الحقيقة كنت كأنى أهـاجمه فى صميم علمه أو كأنى أحاول أن أقلب بعضه رأساً على عقب ، ولكن لم يزد فى آخر الأمر على على أن سكت طويلا ، وأقبل على أكواب الشاى يشربها على مهل ، وبدا كأنه نسى الأمر كله ، كأنه لا يعنيه فى شى ، كأنه نسى الأمر كله ، كأنه لا يعنيه فى شى ، أن يكون بعض ما قلته صحيحاً نظراً ، بل و هو ممكن عقلا على الأقل . ثم سكت طويلا ، في سياداء ليلها كنهارها .

أما أنا فقد أخدت بحسن استماعه للحديث وبهدوء نفسه وصفائها ، فهذه خصلة من خصال قليلمن العلماء المتثبتين، يندر فيهم من

يصبر عليها، ويأخذ نفسه بها أو يملك على الأقل أن يتكلفها ساعة، فضلاعن ساعات طوال وأيام. وما ذكرت هذا العالم الجليل ، إلا ذكرت معه عبد الملك بن مروان ، وكان عبد الملك، قبل أن يتولى ما تولى من سلطان الحلاقة، معدوداً فى علماء أهل المدينة ، وزارها عمر و بن العاص رضى الله عنه، وخالطه مدة إقامته بها ، فلما رحل إلى الشام ذكره عند معاوية رضى الله عنه ، ووصفه له ، فكان معاوية رضى الله عنه ، ووصفه له ، فكان الرجال إذا حمد تارك الشاع إذا حمد المربن عليه إذا خولف ، تارك للمراء ، تارك لمقارنة اللهم ، تارك لما يعتذر وبأيسر الأمرين عليه إذا خولف ، تارك لما يعتذر منه .

رحم الله أخى وصديق ، كان عالماً إذا التمست علمه ، وصديقاً منجداً إذا التمست صداقته، وأنيساً جذاباً إذا التمست حسن العشرة أ. وكان لسانا حلوا صادقاً وإنسانا كريم الحوهر ، كأنه لؤلؤة صافية لا يشوبها كدر ، وأنى لمثلى أن يكونخلفا لمثله وأنا أخشى أن أكون قد قصرت أشد التقصير من حيث كنت أتوخى الوفاء، وأن أكون قد بخسته حقه وظلمته من حيث أكون قد أشرى الإنصاف والعدل. وقدا ضطررت إلى الحديث عن هذا السلف الحليل اضطرارا

إلى فرط نفسى على هذا الحديث قهراً والتزمت أن لا أقول إلا ما خبرته فيه بنفسى ، فى زمن قليل جدا لا يتيح لى أن أوفيه حقه، وأنا على يقين منأن هذا القدر ، الذى خبرته بنفسى من خصاله ، قليل فى جانب ما خبرتموه أنتم ، بطول عشرتكم له من فضائله المذكورةالباقية. غفرالله لى ولكم.

بقى الحرج الأكبر الذى وقعت فيه ، فقد تفضلتم على بضمى إلى مجمعكم الموقر ، وخلتمونى صالحا للجلوس بينكم ، فلا أدرى كيفأسدى الشكر لكم على حسن ظنكم بى . ولا أدرى ما أقول لأخى وابن خالى الأستاذ الكبير عبد السلام محمد هارون ، الذى وقع هو أيضا فى الحرج ، حين كلف بتقديمى إليكم ، وإنما أوقعه فى الحرج هذا النسب الداخل بيني وبينه ، بأى لسان أشكر ، وأنا لا أملك إلا هذا اللسان العاجز الذى ألف الصمت دهرا طويلا . فاقبلو بفضلكم عدرى وتغمدوا بكرمكم إساءة عجزى ، وقد أحسنتم وتغمدوا بكرمكم إساءة عجزى ، وقد أحسنتم مشهدى وحضورى ، وأقول لكم ما قال أبو عبادة للفتح بن خاقان :

ومثلك إن أبدى الفعال أعاده وإن صنع المعروف زاد وتمـّما وأنتم أيها الرجال الأجلاء ، أهل ذلك وأكبر منه .

أما الآن وقد فرغت ثما كنت وقد أعددته. وقد سمعت ما قاله فى أخى وابن خالى الأستاذ عبد السلام محمد هارون ، فقد كنت وأنا أسمعه ، أزور فى نفسى كلاما له ولكم ، ولكن قد طار منى الآن، فلم يبق منه شيء مكن أن أقوله . ولكنى كأنى أسمع شيخ يمكن أن أقوله . ولكنى كأنى أسمع شيخ المعرة يهمس فى أذنى أن أنشد كم قوله فى نفسه ، وقد لتى من بعض الناس مثل الذى لقيته فقال :

من لى أن لا أقيم فى بلك . أذكر فيه بغه بغه بغه ما يجب يظهن بى اليسر والهداه والعله صم وبينى وبينها حجه أقروت بالحهل ، وادعى فهمى قسوم ، فأمرى وأمهرهم عجب أمرى وأمركم عجب ، أما الرجال الأجلاء ، والسلام عليكم

ورحمة الله وبركاته .

الأستاذ معمود محمد شاكر عضوا المجمع

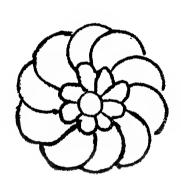

فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٩ من يناير سنة ١٩٨٣ م ، اقام المجمع حفل تأبين لفقيده المرحوم الدكتور محمد محمود الصياد عضو الجمع ، وها هى الكلمات التى القيت فى الحفل:

#### 

# الدكتور محم<sup>و</sup> الصيبا د

#### في تأبين المففور له:

#### سيداتى سادتى

فقيدناالعزيز الذي نودعه هو المرحوم الدكتور محمد محمود الصياد الذي جمع بين العلم والأدب. نودعه وفي العين دمعة وفي القلب حسرة ، نودعه لأنه فارقنا على عجل وكنا نود أن يطول استماعنا بروحه الهادئة وبسمته المعبرة وسهاحته الجمة وعطائه السخى ولكن أبي القدر إلا أن نحرمنا منه ، فقد

دخل المجمع عام سبع وسبعين وفارقه عام اثنين وتمانين ، تغمده الله برحمته وجزاه عنا خير الحزاء.

وسيلقى كلمة المجمع فيه . زميله وصديقه الدكتور سليمان حزين ، ويقوم الأستاذ محمد عبد الغنى حسن بإلقاء كلمة الشعر في فقيدناالعزيز . ثم نحتم الحلسة بكلمة الأسرة والكلمة الآنللأستاذ الدكتور سليان حزين .

# ٢ \_ كلمة الأستاذ الدكتور سليمان حزين حضو الجمع

#### أخى محمد

ماكنت لأ تصور أنى سأقف منك هذا الموقف بل إننى أتصور دائماً أنك أنت الذى سنقف منى هذا الموقف ، لا أستطيع يا محمد أن أتحدث عنك حديث الغائب أو أتحدث عنك حديث الغائب أو أتحدث عنك بضمير الغائب، وإنماساتحدث إليك حديث المخاطب على النحو الذى اعتدته معك دائما . وما أظننى أستطيع أن أصدق نفسى حين أحيد عن مثل هذا الخطاب .

كنت يا محمد منذ أيام مع صديق لك من أيام الصبا حدثنى أنك كنت تخرج من قريتك إلى مدرستك الابتدائية في السنطة ، وكنت تسعى إلى المدرسة دائماً على أتان تأبي إلاأن تسميها أو تصفها بأنها (الحمزى) وكانت أتانك تلك الحمزى تأبي إلا أن تسعى بالصبى دائماً في المقدمة . وحتى عندما جاء يومك الأخير أبيت إلا أن تتقدم الله . . . كنت دائماً على هذه المسيرة في أقرانك وأساتذتك وأن تسير في المقدمة لتلتى دراستك كلها ، وفي عملك كله . أتذكر الله . . . كنت أنت في سنواتك الأخيرة يا محمد حين لقيتك لأول مرة بعد عودتي من البعثة وكنت أنت في سنواتك الأخيرة من المدراسة . وأتذكر أيضا أننا في يوم من من الدراسة . وأتذكر أيضا أننا في يوم من الأيام فكرنافي كلية الآداب أن تسعى إلى السودان

في رحلة علمية مع طائفة من الطلاب. وتسمائة وألف ، عندها كان السودان قد عاد إلى مصر وكانت مصر قد عادت إلى السودان ، بعد قطيعة افتعلها الاستعمار وكان طبيعيا أن يكونقسمك، قسم الحغرافيا، أول الأقسام سعيا بكلية الأداب إلى وصل ما أمر الله به أن يوصل بن مصر والسودان. يومها سألتك هل تأتىمعى إلى السودان ؟ فكان الحواب سريعا ، إذأنكقات إنك لو استطعت أن تسعى إلى السودان،مشيّاً علىالأقدام لسعيت. أحسست إذا ذاك أن لك دوراً في هذه الرحلة، لم يكن بالضرورةدور الجغرافي ، فإنه قد كان هناك من الجغرافيين من هم أرسخ منك يا محمد في ذلكالوقت . ولكنك كنت تسعى إلى السودان سعى الشاعر والأديب الناشيء . يومها لقيت أستاذنا وعميدنا طه حسين ، فذكرت له ما دار بيني وبينك في ذلك اليوم ، وكان رده أن الصياد ينبغي أن يسافر مع الرحلة كشاعرها الشاب.

أتذكر يا محمد ، عندما وصلنا الخرطوم وسعيت بك إلى أم درمان ، المدينة الوطنية في السودان ، وسعيت بك أيضا إلى مدرستي تلك التي تعلمت فيها أنا التعليم الابتدائي ،

وزرت معك فصلاً متواضعاً كنا تجلس فيه على برش الحصير في ذلك الوقت في المرحلة التحضيرية قبل الابتدائية ، وكنا نلبس الحلباب ، وكنا نلبس العامة السودانية الصغيرة وعليها أو من تحتها طاقية مزركشة هي كل ما في اللباس من زينة . وكأن هذا القول ألهمك يا محمد أن تعد أبياتا من الشعر تتغني مها بعد ذلك في أكثر من مناسبة في السودان .

ثم أتذكر بعد ذلك أنى سعيت بك إلى الطابق العلوى من مبنى المدرسة وفيه فصول عادية ، فيها مقاعد للطلاب ، فأبيت أنت يومها إلا أن تجلس في أحد تلك المقاعد ، ليذكرك ذلك عا سار عليه أستاذك ، ولعله كما قلت يومها أن يكون فألا حسنا فتسير على نهجه في دراسة الحغرافيا في بعض ما يقبل من أيام .

أتذكر يا محمد حين التقينا في مساء ذلك اليسوم في نادى الخريجين بأم درمان ، وكان على رأس النادى إذا ذاك إسهاعيل الأزهرى ، وألقيت أنت قصيدة في الرباط بين مصر والسودان على طول نهر النيل ، وذكرت فيها أن هذه الصلة هي التي جاءت بنا إذ ذاك إلى السودان فتجاوبت أصداء القاعة بأن حاشى لله أن نقطع ما أمر الله به به أن يوصل .

أَتَذَكَر يَا محمد بعد ذلك عندما جاء المتحانك الأخير وكان على "أن أكون واحداً

من الذين يصححون أوراقك : فأخذت ورقة من أوراق إجابتك ، وكانت نموذجاً في الدقة ، بل وفي الأناقة ، أناقة في الخط الحميل والإسلوب الحميل والإخراج الحميل لورقة الإجابة ، لأنك كنت تخرجها إخراجا ، وإنني لا أزال أذكر خطين رأسيين على جانبي كل صفحة لونهما أخضر ، وكان ذوقك جميلا في اختيار ذلك اللون ، وأذكر كتابتك المنمقة بالقلم الأزرق والمداد الأزرق الذي يروق عين القارئين .

أتذكر يا محمد ، أو لعلك لا تذكر لأنك لم تعلم بذلك الذي جرى ، ولكني أذكر أنني أخذت ورقتك تلك وطفت بهاعلى الأستاندة رغم ما تقضى به النظم الحامعية في الامتحانات من عدم إذاعة ظاهر الأوراق ولا باطنها ، ولكنني طفت بورقتك تلك على الأساتذة ، وكان تعليق واحد منهم وهو أستاذ لك وأستاذ لى (محمد عوض محمد رحمه الله) قال: إن مثل هذه الورقة ينبغي أن يوضع في إطار ويحفظ بين وثائق الكلية ، فوددت عليه يا محمد إذ ذاك أن الأمر ليس أمر وثيقة ، وإنما هو أمر معلقة من المعلقات .

أتذكر يا محمد بعد أن تخرجت وسعيت للدراسة للماجستير أنك أردت أن تجاملني على نحو لا أستطيع أن أرده ، فإنك قلت إذ ذاك إنك من أبناء الغربية ولكنني أنا من أبناء البحرة وأبيت أنت إذ ذاك إلا أن تختار محافظتي مديريتي إذ ذاك إلا تكون

موضوع رسالتك: لم أتردد وماكنت لأستطيع أن أتردد . قبلت ذلك العرض وسعيت ماوسعني الجهد أن أعاونك في الدراسة. وكانت رسالتك نموذجية كما يمكن أن يقال ، كانت مثالا للبحث العلمي الميداني ، ومثالا آخر لا أظن أن الطلاب جميعاً يعنون به ، خلك أنك انتهزت الفرصة في تجوالك في محافظي فتعرفت إلى الناس ، ووثقت الصلة بينك وبين أهلي من الفلاحين وكانت صلة أظن أنها استمرت معك حتى النهاية . وهذا نوع من الرباط الإنساني الذي ينبغي أن نوع من الرباط الإنساني الذي ينبغي أن يسعى إليه كل طالب بحث . ولكن يسعى إليه كل طالب بحث . ولكن أين هم أمثالك يا محمد ممن يسعون إلى الناس كما يسعون إلى العالم والمعرفة ؟

أتذكر يا محمد أنك عندما عدت من البعثة في إنجلترا قلت لى إن أهم ماتستمسك به من ذكريات أنك تتلمذت بطريق مباشرة أو غير مباشرة على نفر من الأساتذة الذين تتلمذت أنا عليهم في إنجلترا أيضا. وكان هذا رباطاً أضيف إلى ما هناك من رباط قوى "أسابق ، لازمنا سوياً طيلة حياتنا العاملة .

أتذكر يا محمد أنك عندما التحقت بالحامعة أستاذاً نصحتك أنا نصيحة لم تتبينها أنت إذا ذاك ، ولكنك تبينها بعد ذلك قلت لك بالحرف الواحد : إن الفرنسيين يقولون إن الذي لا أعداء له لا أصدقاء له . العداوة والصداقة صنوان، بل أكاد أن أقول إنهما توأمان . كان لك أصدقاء كثيرون بين طلابك وبين نفر من أساتذتك

ولكن العمل حين يبرز فيه صاحبه ، وحين يرق إلى القمة وهو لا يزال صغيرا : . . هذا العمل يثير شيئاً من الغيرة إن لم يكن شيئاً من الحسد .

تلك طبيعة الناس ، بل تلك طبيعة الحياة . . . من هنا تألب عليك نفر فجيشى تشكو إلى ، فذكرتك بذلك الحديث الذى دار بيننا ، ونصحتك أن تحنى رأسك للعاصفة . وقد كان ، وتركت الحامعة إلى حن .

أتذكر يا محمد أنى قلت لك إنك ستعود وإن الحق سيظهر ، وإنى أنا الذى سأتكفل بذلك ما استطعت إليه سبيلا . ذلك حقك على يا محمد ، حق الطالب على الأستاذ ، وحق الصديق على الصديق ، وحق العالم على العالم ، وحق الأديب على كل من ناله حظ من الأدب . لقد كنت أنت يا محمد شاعراً منذ الصبى وكنت أنا ناظها الأأكثر ، ولكن نظمى ذلك ربطني بلك فجمع بيننا الأدب الذي يقال فيه أحيانا ;

. إن نفترق نسيا يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد

ودارت الأيام يا محمد ، واستطعت أن أضع يدى فى يد من أراد أن يعيد الحق إلى نصابه .

وكان إذ ذاك وزيراً من وزراء الثورة، وعدت أنت يا محمد إلى رحاب الحامعة . . . عدت إلى كلية البنات في جامعة عن

شمس لأنك لم تشأ أن تعود إلى كلية الآداب ، وكان الحق معك ، فهناك استطعت أن ترسى أسساً جديدة ، وأن تقوم على رأس قسم لحغرافيا ، وبالتالى أصبحت رئيسا لنفسك ،

أتذكر يا محمد أن الأيام دارت أيضا وعرضت الحامعة (جامعة القاهرة) الحامعة الأم، أن تعودبك إليها، ولكنني نصحتك أن تعود إلى معهدالدراسات الإفريقية والسودانية لاعتبارات كثيرة يا محمد فطنت أنت لها وإن كانت ر فطنتك جاءت متأخرة بعض الشيء عن فطنة أخيك وأستاذك وزميلك . . . عدت إلى معهد الدراسات والبحوث الإفريقية والذى كان يعرف من قبل بمعهد الدراسات السودانية ، وكان لاثنين من أساتذتك وزملائك . . . كانت لهما يد فى إنشاء ذلك إ المعهد ، فأول من أنشأه كان أستاذنا محمد عوض محمد : : .وكان ذلك في عام سبعة وأربعين وتسعائة وألف . . . يومها دعانى محمد عوض ، وكنت لا أزال في جامعة الإسكندرية ، فدعاني لأن أضع يدى في يده لنتكاتف من أجل إنشاء المعهد ، وفعلا قام المعهد ودارت الأيام بعد ذلك بأكثر من عقد ، حن طلبت إليك أن تعود إلى معهد الدراسات الإفريقية وكانت إجابتك بأن رفعت يدك إلى رأسك ، ورفضت أنا إذ ذاك يا محمد أن تقبل هذا على أنه تحية، وإنما تقبلته على أنه استجابة كريمة منك للجامعة وعدت أنت إلى رحابها، حيث كان ينبغي أن تكون،

أتذكر يا محمد أن الإخاء والتعاون بيثنا لم يكن مقصوراً على الحامعة وإنما امتد إلى النشاط العلمي في كل مكان . امتد بصفة خاصة إلى الحمعية الحغسرافية المصرية 🦠 التي قبلت أنت أن تقوم على أمانتها العامة، رغم ثقل العبء وضخامة المسئولية في القيام على نشر الأعمال العلمية للجمعية . وقد كان معظم ما ننشره في وقت من الأوقات ﴿ أَ بِاللَّغَةِ الْأَجْنِيةِ ؛ وَلَكُنْكُ مَا لَبَثْتَ أَنْ قَلْتَ لَى إنه عيب على مثل جمعيتنا العريقة ألا يكون لها مجلة عربية، فالمجلة الإفرنجية تطل على العالم الخارجي، وشاهدة على التقدم العلمي فى مصر ، ولكن المحلة العربية ستكون مدرسة يدرسفيها أبناؤنا ويما سون الكتابة باللغة العربية ، لغة للعلم . ولقد اضطلعت أنت بالمهمة وبلغت المحلة الحغرافية العربية مبلغها الذي جعل لها ذلك الاسم الفريد بين الجغرافيين العرب فى كل مكان.

أتذكر يا محمد عندما فكرنا في سنة النتين وستين وتسعائة وآلف في إنشاء الاتحاد الحغرافي ببعد أن شار كناها في إنشاء الاتحاد الحغرافي الآسيوى الإفريقي قبل ذلك بستة أعوام حين سعيناإذ ذاك إلى جامعة عليكره بالهند بعض إخواننا العرب الذين حضروا ذلك الاجتماع في الهند فتداولنا في أن نرتب أمور نا يحيث ننشئ اتحاداً جغرافياً أو اتحاداً للجغرافيين العرب على نسق الاتحاد الحغرافي الدولي وكان أن استطعنا أن ننشئ ذلك الدولي وكان أن استطعنا أن ننشئ ذلك

الأئحاد العربي وطلبت منك إذ ذاك وألححث في أن تكون أنت الأمين العام له... وفعلاكان.

أتذكر يا محمد أننا ذهبنا سوياً إلى العراق لحضور الاجتماع الثانى للاتحاد الحفرافى العربى ببغداد، بعدعشر سنين من قيام الاتحاد ، وقمت أنت على إعداد موضوع المؤتمر وتنسيق محوثه ، حتى اجتمعنا في بغداد وقمت أنا فى آخر المؤتمر لأشكر لكل من ساهم في إعداد المؤتمر ، ولكنني أغفلت سمك يا محمد وكأن ذلك قد أصاب نفسك بشيء من الغضاضة فسألتني أو بعبارة أصبح سألتني زوجك الكريمة ، فكان ردى أنني تعمدت ذلك لأننى لم أشأ أن أنال من سمو الرسالة التي يعمل لها الصياد بأن أشكره على مثل هذا العمل الذي لم يكن إلا ممارسة طبيعية لما جبل عليه محمد ... وعندما علمت أنت بردى هذا ابتسمت ابتسامة عريضة لا أزال أراها حتى الآن . وهكذا لم أكن مخطئاً فى فراستى فيك . يا محمد في يوم من الأيام .

هناك شيء يا محمد أريد أن أتحدث فيه الآن ، ولكنني أخشى أنتسمعه في غيبتك

الحاضرة. وسيحز في نفسى بعض ماكان في أيامك أو سنواتك الأخيرة. فمنذ ثلاثة أعوام كنت أنا أول من علم بمرضك الخطير ، وتحاملت على نفسى ، وكذبت عليك كذباً كنت أعلل نفسى وأتعزى دائما بأنه لم يكن أكثر من كذبأبيض ، فتجرعته النفس الصابرة حتى الثالة. قلت لك إن الأمر بسيط وإن الغمة ستنجاب وإن الله سبحانه أكبر من أن يصيبك بما لا تطيق . وسعيت معك من أن يصيبك بما لا تطيق . وسعيت مى كل متمسكا بأهداب الأمل ... سعيت في كل مكان من أجل سفرك إلى الحارج مرة ثم مرة ، مكان من أجل سفرك إلى الحارج مرة ثم مرة ،

إننى يا محمد حين أتحدث إليك هذا الحديث العانى الأخير ، سأستمر فى مناجاتك دائما يا محمد . والآن وقد سعيت أنت قبلنا للقاء وجه الله فاطلب إلى ربك أن يلحقنا بك فى زمرة الصالحين . وسلام عليك يا محمد يوم ولدت ويوم قبضت ويوم تبعث حيا إن شاء الله .

الدكتور سليمان حــزين عضو المجمع



## كلمية الشيعر ومتى كان للورى ما أرادوا ؟

اللاستاذ محمد عبد الفني حسن

[ دمعة على الزميل المجمعي ، والعالم الجغرافي ، والشاعر الأديب الدكتور محمد محمود الصياد عضو مجمع اللغمة العربية ، الذي طحنته علة شرسة قاسية ، تحملها بصبر المؤمن ، ولكنه في النهاية ألتي السلاح . . . ] .

نَحنُ زَرْعُ الدنيا ونَحْنُ الحصادُ ليريدُمْ زَارعُ ، ولا حصَّاذ . . . جزِعتْ يَا أَخِي عَلَيْكَ نُفُوسٌ وَبِكَتْكَ الْعُيُدُونُ وَالأَكْبَادُ وانطوى مِن صُفوفنا مجمعيٌّ كانَ (للضَّاد) منه ذُخرٌ وزادُ وتولَّى أَخُ لنــا . . . وتولَّتْ معهُ عُدَّةٌ لنــا وعتــاد . . . هل غريب لإذا رتَتُه القوافى ؟ هل عجيب إذابكَتْهُ (الضاد)؟ آو للمسوت! ليس ينفعُ فيه حسنَرٌ منهُ ، أو يقي استعداد كل جُرح له ضِهادٌ . . . ولكنْ ما لجُرْح ِ الْمنون فينا ضِمَاد . . .

ذَهَبَ الْأُمْسُ بالذي كان فيه مِن بيــاضِ الْمُنَى وحلَّ السواد

أيها الرَّاحلُ المؤرق جَفني بَعددَ منالَثَ هَل يطيب الرقاد؟ عَبراتي على رحيالكَ كُثْرُ حَسَراتي عَلَى نَوَاكَ شِاداد

لَمْ تَهِنْ مِنْ يَقينكَ الأَجْسَلَادُ ضعضع الدَّاء مَنكِبَك ... ولكن لم يُضعضِع إيمانك الإجهاد وَعَلَى وَجْهِكَ ابتسسامةُ راضِ لَمُ تُسَوِّدُ أَحِيسانَهُ ١ الأَحقسار مؤمنًا بالذي تَذُوقُ البرايا مُذعنًا للذي يُقساسي العبساد راقدًا في انتظمار آداعي المنايا وَلَسدَيْكُ الزوَّارُ وَالْعُمِّوَّاد ضاقَ عَنْ صَبِوكَ السَّريرُ مجالًا ﴿ وتَراخَى عن جِسانِيِّيكَ الوسسار

- وَهُنَّ الْعَظْمُ يَوْم زُرْتَك .. لكنَّ

قلْ لَن جِساءَ سائلًا عن أَزميل خَمَسدَ الْيَوْم فكرُهُ إِلَالوقَّاد ،

طائر ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّمِيدُ تَهَاوَى وَارْتَمَى فِي شِبِاكْنِيا ( الصَّبَّا مُ أَا اللَّهُ اللّ

طال بيني وبينك الميعاد ؟ اتَّحسدْنا فسلمْ يتمُّ انُّعسار ومَتَّى كَانُ للورى مَا أَرادوا : أَ وَكَأَنَّا نَقُودُ ، بَيْنَا الْقُدادُ . . وليسالي عُرْسِ يَلِيهُساالحِدَادُ.. بالذي أزفَّهُ لنا المسلاد ... هي أَنْفَساسُنَا تَردَّدُ فينسا فإذَا آذَنَتُ فِيفلا تَرْدَاد ، . .

أيهسا الرَّاحلُ العزيزُ! لمساذَا آخِرُ، الْعَهْدِ مِنْ ﴿ لِقَسَادُكَ أَنَّ لم يكُنْ يا أخى لنـــا ما أرَدْنا صُورٌ نحنُ في الحيساة ونمضي وشُخوصٌ تُبْدُو وتُعَذِّفَى سَريعًا وَمُسَاتٌ يَحُلُّ فينا ،ويَمْضِي

أينَ راحَ الاباءُ والأَجـــدادُ ؟ وطُّدوامُلكهم وشادوا ،وسادوا؟ رَاحَ منهم طريفُهُمْ والتّلاد

أَيهِ الشَّاعرُ المُوِّدعُ ! قُلْ لِي أَينَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَدًا مِن أُناس طَحَنَنتُهُم رَحَى الْمَدون فَأَضْحَوْا ( مَدْيِنٌ ) قَدْ مَضَتْ لغير مَعاد و ( تُمُوذُ ) ولَّتْ: وبادَت (عادُ )

عَصَفَتْ بِالرِّجِالِ وِالشِّمْرِ رَبِحٌ لَمْ يَذُمْ (عَنترُ) وَلا (شدَّادُ )!!

فَلَكُ دَائِرٌ يُحَـرِّكُهُ الله له فـلَمْ تَخْتَلِفْ بهِ الأَبْهَـادُ ليس فيه نَقْصٌ على دَأْبِ السَّيْ رِ ، وما فيهِ بالْمَدارِ ازدياد كُلُّ شيءٍ مُوقَّتُ فيه ... حتى (الْكَوْنُ) فيه مُقَدَّرُ و (الفساد). آهِ ياربِ قد قَضَيْتُ على النَّا وَقَسَمْتَ الأَوجِاعِ قِسْمةَ رحْما ن ، فينا لما يشَاءُ انقيادُ فلماذًا يارب تنهَشُ فينا عِلَلُ ما لَهَا بنا تَعْسدادُ ؟ [فيجراثم كُلهنَّ ضِسراءً . . وأبابيلُ كلهنَّ عِنساد . . وأباطيــلُ ما لهُنَّ زوالٌ وأخيرًا نحنُ الضَّحايا بحرْب كلها في الحقيقة استشهاد ربِّ عفوًا إِن خانني أَدبُ القو ل فقد كاد أَن يضلَّ الفؤاد . .

سِ بِٱلامِهِمْ فَضَاعِ الرُّشَادُ وأحسابيلُ ما لهْنَّ نَفَسادُ

يا صديقي ! أَضْدَاكَ داءُ دويٌ للحار فيه الْحُدلَاقُ والروَّاد فيه للجسم والْخَـــلايَا افْتراسُ وبه للخـــالائِقِ اســـتبداد . . لم تُزَلُ تشتكي البريَّةُ منْهُ وتضج الأَرواحُ والأَجساء احتملت الآلام فيه بصبب فَعَلَيْكَ السَّلامُ مِنَّا إِلَى أَنْ يَتَللاق الرفَاقُ وَالأَندادُ .. في جنَّان قُطُوفُها دانياتٌ حانياتٌ وغُصْنها مَسيَّادُ .. كلنا صائرٌ لما صِرْتَ ... لكنْ لمْ يَحِنْ حينُنَا ،وأنتَ المادُ ..

لا يُداني ، وعزمة لا تُرادُ ..

تِ جيادُ تكبو، وَتُأْتَى جيادُ لا يُشْنَى ، وَمَشْدَ لِلَّا يُعَمَّادُ لا يُعَمَّادُ بعدد ذاك البريق إلَّا رماد ...

نَحنُ في حَلْبة السباق إلى المو كل من له عليها مسار جَلْوَةً للحيـاةِ ...لم يَبْقَ منها

تَتَنَامَهُ فَ قَبْضَتَيْهِ البلادُ! والرَّوَاسِي مبسوطةٌ والوهَـاد لم يَغبُ عن حِجَاكَ منها مُراد فَهِيَ سَهْلُ مُولَّسَأً . ومهساد أو تَبَغْدَدْت فالهَوَى (بغداد)!!

أَيُّهِما الدَّارسُ البلادِ بعِملُم فالفيـــافى ممـــدودةً لكَ ظِلاً والمحيطماتُ كلُّهَما لَكَ دَانَت وتقساسيمُ أَرضِسنا لك ذلَّتْ إِن تَكَمْشَقْت فالغرامُ (دمشقُ)

ـــل ، وولَّت كياسة وسداد ..

عجبًا! قد طواكَ شبرٌ من الأر ض، وضمتك تحتها الأَصلادُ فانطوى عالمٌ من العلم والْفَصْـــ

ما تُوَالَتُ من بَعددكَ الآماد تَ ، وطَسالَتْ ما بيننا الآباد دُونَ ذكراكَ هذه الأَسداد ٢

يا أُخى ! لمْ تَمُتْ وذكْرُكَ باقِ نحن ــ والله ــ ذاكروكَ وإِن بـدْ كيف يْنْسَى مَاضِ جميلٌ وتُلْقَى شَرَفُ الذُّكْرِ أَنَّهُ سَوفَ يَبْقَى بَعْدَ أَصحابه وإن هُمْ بادوا لم يَمُتْ مَن لَهُ على العلم فضلٌ وأَيادٍ مذكورةٌ ، وجهادُ كيف يَخفَى فَضلٌ ، ويُطْمَسُ نُبُلٌ ويُوارَى بَذْلٌ ، ويُطُوى امتدا ؟؟

الأستاذ محمد عبد الغنى حسن عضو المجمع

#### كلمة الأسرة

الدكتور ناجى الصياد نجل الفقيد

سيدى الأستاذ الدكتور رئيس المجمع ، السادة الأعضاء الأجلاء ، سيداتى ، سادتى أود لو أسعفنى البيان لأعبر لكم عن امتنان أسرة الفقيد لشعوركم الرقيق الذى دعاكم لإقامة هذا الحفل ، وإنى لأحسب أن كل ما يستطيع المرء أن يترك من ورائه هوذكرى طيبة تعطر الأنفس بأثرها . لقد وفيتم الفقيد حقه فلم يبتى لى إلا النزر اليسير ، ذلك هو تقديرنا العميق لمواساتكم الكريمة لنا .

وماذا أقول عن والدى الراحل ؟ وأنتم أعلم به منى ، وأدرى بأقدارهالعلمية والأدبية التي أهلته ليكون واحداً منكم وزميلا لكم فى مجمع الحالدين ، وهى منزلة سامية لم يبلغها أحد منكم على طريق سهل هين ، ولكن وصلتم إليها وأحرزتم شرفها بالجها والتعب والسهر والدراسة والبحث حتى كانت تتويجاً لجهودكم فى ميادين العلم والمعرفة مخدمة اللغة العربية .

سادتى لا أحسب أن فقيدكم وفقيدنا قد لتى وجه ربه الكريم إلا وهو راضى الضمير عن نفسه ، وحائز لرضاكم فى الميدان الذى اخترتموه من أجله، وأظنكم لا تضنون عليه بالشهادة أنه أدى أمانة المجمع ، وخدمة رسالته فى ميدان الجغرافية ولغة الجغرافية وأدب الجغرافية .

أخلص الشكر للأستاذ الدكتور إبراهيم ملكور رئيس المجمع، فلن ننسى وقع كلماته فى نفوسنا كما أقدم جزيل شكرى لتفضل الأستاذ الدكتور سليان حزين بتأبين الفقيد معبراً عن وفائه النادر له . كذلك أعبر عن عرفانى وتقديرى للأستاذ الشاعر محمد عبد الغنى حسن الذى كان لشعره فى رئاء الفقيد أبلغ الأثر فى نفوسنا وجعلنا نشعر بأن المصاب ليس مصابنا وحدنا والله أسأل أن يوفقكم فى خدمة العلم والوطن .

كلمة الختام

• للدكتور رئيس الجمع

سيداتي سادتي

عوضنا الله خيراً، وعوض أسرة الفقيد وأسرة المجمع خيرا في فقيدنا العزيز، وشكراً

لمن أسهم معنا فى هذه الجلسة، وشكراً لمن تفضلوا بالكلمات التى ألقوها وفاء للراحل الكريم فى السماعة الحمادية عشرة من صباح الأربعهاء ٧ من رجب سنة ١٤٠٣ هـ ، الموافق ٢٠ من ابريل سنة ١٩٨٣ م ، أقام المجمع حفل تأبين لفقيده المرحوم الدكتور أحمد محمد الحوفى عضو المجمع ، وها هي الكلمات التي القيت في الحفل :

#### ١ \_ كلمـة الافتتاح

**وو للدكتور ابراهيم مدكور دئيس المجمع** 

#### في تأبين المففور له:

سیداتی ساداتی :

نودع اليوم زميلاكريما ، ومؤمنا مخلصا وصديقا صدوقا ، هو المرحوم أحمد محمد الحوفي .

لقد كان رحمه الله مثالا للتخلق بأخلاق القرآن ، يجلل السكبير ويعطف على الصغير ، يأخذ بيد الضعيف ويساعد المحتاج ملئ قلبه بالحب والمودة فلا يعرف الحلاف والشقاق ولا الشحناء والبغضاء ، وكانت نفسه تطيب دائما لدعوة الفهم والتفاهم والسلام والمسالمة ، وكأنما كان يرى أن من واجبه أن يحمل دائما راية السلام ، وما إن يحس بفرقة أو خلاف في الرأى ، أو حدة عضب في المناقشة ، حتى يبذل ما يبذل من تلطيف وتسكين وموادعة ، فكان مسلما ومسالما حقا . أما أحمد الحوفي المجمعي فكان جم العطاء ، أعطى مجمعنا قبل أن نحظى بزمالته ، وله في مجمعنا قبل أن نحظى بزمالته ، وله في مجمعنا على عضويته ويوم أن انضم إلى زمرة على عضويته ويوم أن انضم إلى زمرة

الكتورأحمدالمحوفي

الخالدين نما عطاؤه وتنوع ، فتابع مدده للمجلة وغذاها بغذاء يليق به .

واشترك فى كثير من لحان المجمع وأثبت أنه معطاء دائما لايتخلف عن لحنة إلا لضرورة ولا يفوته أن يسهم فى ما يجرى فيها من بحث ودرس وأخذ ورد.

وهكذا كان شأنه في مجلس المجمع يحرص الحرص كله على شهود جلساته ويتابع في عناية مناقشاته ، وبنظرته الخاطفة يفتح القاموس أو اللسان وتقدم ما يحل العقدة ويقضى على الحلاف .كان أدبيا ولغويا يؤمن بأن اللغة تسير وأن الأدب يتجدد وله في الجديد الأخاذ مبتكرات ومستحدثات.

ولا أظنه تخلف عن مؤتمر من مؤتمراتنا العشرالتي صاحبها؛ اللهم إلا المؤتمر الأخير الذي قعد به مرضه عن متابعته .

وكم وددنا أن يمتد عطاؤه ولكن لا راد لقضاء الله . جزاه الله عنا جميعا خير الحزاء ،

#### رثساء الفقيد

#### للاستاذ محمد عبد الفني حسن

بسم الله الرحمن الرحيم: (كُلُّ نفس ذَائِقة الموت، وإنَّما تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يُومَ القيامَة . فَمن زُحْزِحَ عَن النَّار رأَّدْخِلَ الجَنَّة فَقد فَازَ . وما الحياة الدُّنيا إلا مَتَاعُ الغُرُور ). صدق الله العظيم .

#### سادتی ، وزملائی :

شاء الله العزيز العليم أن تكون مرثيتى الشعرية لأخى وصديقى وزميلى : الدكتور أحمد الحوفى امتدادا واستمرارا لمرثيتى الشعرية لزميلنا ونائب رئيس مجمعنا: الدكتور أحمد عمار نظمتها من البحر ذاته ، ومن القافية نفسها على غير خلاف : إلا ماكان من خلاف بين صورتى الرجلين الكريمين. فالحطب واحد، والأحزان ممتددة ، والمرثيان كأنهما قصيدة واحدة .

ولقد شهد هذا المنبر الذى تنطلق من فوق أعواده أصوات أفراحنا وأحزاننا ، وترن من فوقه فوقه أصداء التقائنا وفراقنا ، شهد فى مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضى وردد أصداء مرثيتى للدكتور أحمد عمار ، وسيردد اليوم للكتور أحمد وعما قليل للكتور أحماء مرثيتى للدكتور أحماء الحوفى الم

وقد كنت على نية أن أنظم القصيدتين ، وأبنى المرثيتين على خرين متغايرين ، وقافيتين مختافتين ، كما تقضى أصدِل الرثاء ومواصفاته فى الشَّعر العربي ، استقلالًا لكل من الزميلين العزيزين بشخصيته ومرثيته ... ولكني كأني كنت نائمًا فصحوت ، وغافلا فتنهت ... وقلت لنفسى : إذا كان القدر الذي لاقدرة لنا على فهمه . ولا حيله لنا فى دفعه ،قد نظم وفاة الراحلين وخاتمة الحياتين في سلك واحد وجمعالفجيعتين فىموعديكاد يقععلى توافق وتطابق مع فرقّ فترة من ليل أو ساّعة من نهار فكيف بجوز لى أن أفرق بين الدمعتين وزنا وقافية ؟ . وكيف يصح لى أن أخالَف عن المعنى الإلهي الحكم في هذه الواقعة، التي جمعت بين زميلين في زمن الوفاة . ولحظة الوداع عقب أن إجتمعنا – في مؤتمر مجمعنا السنوى أسبوعين كاملين شهدها معنافيها الدكتور أحمد عمار بشخصه وحضوره واشسترك معنا فهما اللكتور أحمد الحوفى بفكره وتصوره وَشعوره ، لأننى كنت أمر عليه خلال أيام المؤتمر ، أروى له بعض وقائعه ، حتى لا يكون عنا بمعزل ، وإن لم يكن عن غرض الحتوف بمعزل .

وماكنت أدرى أن القدر يخبأ للزميلين قدرا ويعد لها عن هذه الدنيا الدنية سفرا.

واليوم – وقد شاء الله أن بجمع بين (الأحمدين) في توقيت الغاية ، وزمن النهاية فقد شاء لى قدرى الحزين أن أجمع بينهما في وحدة المرثية ، ووحدة القافية واتحاد النغم وامتزاج الألم ، طردا للباب على وتيرة واحدة ...وما زلت أذكر – والذكرى يوم أن استقبلني (الحوفي) على منبر المجمع يوم أن استقبلني (الحوفي) على منبر المجمع منذ خمس سنوان ، زميلا لكم مع الحالدين وأناب عنه في إلقاء كلمة الاستقبال زميلنا الأستاذ « محمد شوقي أمين » بورك له في عمره لغيابه عن مصر يومئذ .

وهأنذا اليوم – قياما بواجب الوفاء – ودع الدكتور الحو في من هنا ، كما استقبلني

هنا . . : وأقدول له اليوم : وداعا . . كما قال لى منذ خمس سنوات : أهلا ومرحبا . وهكذا الدنيا – ولا أزيدكم بها علما أيها الأعزاء – فراق ولقاء ، وأخذ وعطاء ودين واقتضاء . . . وإليكم الآن – وبعد هذا المدخل بقية القطرات في دمعة واحدة ساخنة ، سكبت أولاها ابتداء على الدكتور أحمد الحوفي وذرفت بقيتها انتهاء على الدكتور أحمد الحوفي ولعل القدر الرحيم يسالمكم ويسالمني ، ولعل القدر الرحيم يسالمكم ويسالمني ، فيجعلها آخر الدمعات ونهاية الزفرات . . . . ولكني أحس الدنيا تضحك مني وتقول : ههات : ههات ! !

أطال الله أعماركم : وأحاط باللطف الخفي أقداركم . والآن إلى المرثية الشعرية .

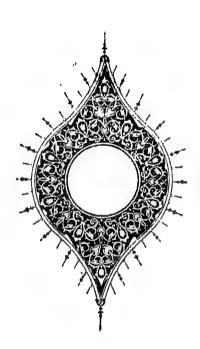

#### دمعة على الزميل الصديق الدكتور أحمد الحوني

لاتثق في سرابها الخمداع حِين همَّ «الطَّبيب» بالإِسْراع

قلْ لِمن بات واثقًا باللَّيالي : إِن تضق بالحياةِ يومًا خطانا فخطى الموت لم تزل في اتساع قد نفضنا من «الطَّبيب » يدينا وانْتبهْنا على مُصاب جدِيد وأَفقْنا على جوى والتياع وغدوْنا على فــؤاد معْنى بالمآسِي ، وخاطِر مرتاع فإذا ( أَحْمَدُ ) الأَدِيبُ يثني بسمى له رقِيق الطباع وإذا ( المجمع ) المُوطد أمسى في قِتال مع الرَّدي وصِراع كل يوم لنا دعائم رُكن متهاو ، وحائِط متداعى ما الذِي قد دهي الجماعة حتى منيت كلُّ ساعة بانْصِداع ؟ حِكْمةٌ للقضاء يعْلمُها الله إذا ما دعا إلى الموت داع ؟ نحن في مو كِب الْمُنايا صفوف نتلقَّى مصِيرُنا في انصِياع فإذا اللَّحْظة الرَّهِيبة حلَّتْ عاد أَمْر الحياة غير •ُطاح منْ تفته المنون في بسطة السهل ستأتيه مشرفًا باليفاع إيه يا نفْس لا تراعى إذا فرَّق الْموتُ شمَّالنا لا تراعى فيم تخُّشي ، وفي الرواية فصْلُ سوف يأْتي ، وللمنون دواعي أَجِلٌ زحنُ مدركوه وإن طا ل مطال الجني على الزراع تتمادى الأَطْماعُ فينا على العيشِ وفي الموتِ مُنْتهي الأَطْداع يا فقييد النُّهي ويا دائِب الدَّرْ س وجم الشُّعاع والإِشْعاع لك في البحثِ منْهجٌ لمْ يُهيا لِأَدِيب، ولمْ يتِح لصَّنَاع رب معنى مُقَنَّع بتُ تجلو فصيَّرْته بغير قِناع

ومُدِيم البُقيا على الاطلاع! د» ونهض بأمرها واضطلاغ كل ما كان ليس بالستطاع؟ شم زيشه به سن ابتياع زَميلًا ، فكان أَكْرِم ساعي بصَنيْع لم عتمحن بالضياع فَزَكَت مِنْكُما الْخُطَى والْمساعي عَنْ بِقَاعٍ أَكْرِمْ بِهِا مِن بِقَاعِ لِرَجَــال ِ الإِنتَاج ِ وَالإِبْدَاع وعَلَى لُجِّهاتَنَا هَى اطِّـلَاعي . . تَ تَكَبَّدْتَ لَوْعَة الْملْتَاع ى وَعَلَى (الرَّمْل ) نازحًاعن رُبَاعِي وأوارى بشَطِّه أوْجَاعِي كُنتُ أَلقَاكَ سَاعَة الإِقلاع أَنْ نَرُد الصَّنِيع للصـنَّاع فَتَقَبَّلْ مِنِّى يَدًا لِلْـوَدَاعِ وَنعى (الأَّحْمَدَيْن ) للكَوْن نَاع فى لقًاء موقت واجتماع وَلَنَا الأَجْرُ فِي الأَدِيبُ الْمُخَمَّاعِ

يا مُجيد التَّأْلِيفُ في كل فن ومذيبا عينيك في خدمة (الضا ما عهدناك في بيحُوثِكَ إِلَّا مُستَطِيل المدى ، طَويلَ الباع كم كتَاب أَصْدرْتُهُ فَصدرْنَا منهُ عن مؤرد وعن إِمْتَاع تَشْبِعُ النَّفْسُ في رُكَاكه حين هو في حاجة إلى الإشباع. . أَوَلَمُ تَسْتَطِع على شِعْر (شَوْق) أَنْتُ تَمَّهُ بِحُلْى اتباع يا صديبتي الَّذي التَّقَاني بالأَّمس كنت مُسْتَقْبِلِي على الأمس حِينَ امتد في الخَالِدِينَ مد ذِراعي نَسْتُ أَنْسَى الْبِيدَ الَّتِي طَوَّقَتْنِي أَنْتَ رشَّحْتَني و (مهْدِيُّ) (١) زَكَّي أَنَا لَوْلَاكُمَا لَكُنْتُ بَعيسدًا هِيَ دَارٌ لِلْخَسالِدِينَ وَمَثْوَى فْإِلَى مُوجِهَا تَلَاطَم مَوْجِي لمْ أُشَيِّعُكَ يا صَدِيقَ وإِنْ كُذْ كُنْت في «الثغر »نَائِياً عنرُبُوعِ مُستَجمًا ... أحط في البَحْر رحلي وَأَقَلَ الْوَفَاءُ نَحْوك أَني يا صَدِيقي إِنَّ الأَمَانَة تَقْضي يَكُكُ اسْتَقْبَلَت يَدِي مُنذُ خمس قد طَوَى الْكُوْ كَبَيْن في الأَرْضِ طَاو وَعَلَى الْمَوعِــد الْمُقَــدَّر رَاحا فَلَنَا الصبر في الطُّبيبِ المولِّي

محمد عبد الفني حسن عضو المجمع

<sup>(</sup>١) هر الرمهل الأستاذ الدكتور / محدد مهدى علام – الأمين العالم.

## ٣ ـ كلمة الدكتور شـوقى ضيف

يسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس ، الزملاء الأجلاء ، سيداتي سادتي .

كل حى إلى فناء وكل إنسان محمول يوما على آلة حدياء، يهلك الوالد والولد وتتعاقب الأرزاء ، وكان رزء المجمع فادحا حين فقد في يومين متتاليين العلمين الأحمدين ، عمارا والحسوفي ، وكأنما تواعدا على الوداع مودعين الدار الفانية إلى الدار البياقية . وجسزعت الأسرة المجمعية لرحيلهما على غسير انتظار ، واستسلمت لمشيئة الله . وهسل يملك الناس إزاء المسيئة الله . وهسل يملك الناس إزاء المسيسلام يأتسى فيه كل إنسان بمن سبقه .

وما الحياة إلا آجال قدرت مهما طالت الأعمار ، وما الناس فيها إلا كقافلة تتهيأ للرحيال وكل متأهب ينتظر دوره وميقاته ، ولككل موعده لا يتأخر عنه ولا يتقدم في ساعة محدودة ، بل في لحظة مقتة ، لا مفر منها ولا معدى بي عنها ، سنة الله في خلقه ، إذ كتب عليهم المدوت بعد الحياة ، يدوقونه راحل في إثر راحل بعد الحياة ، يدوقونه راحل في إثر راحل ولا مطمع لأحد في بقاء أو دوام ، فالكل

راحـــلون ، والكل فانون : ومع أن أسرتنا المجمعية تؤمن بذلك أرسمخ الإممان التاعت أفئدتها أحـر التياع حين لم تستطع تشييع اللكتور عمار إلى مثواه الأخــير ومع أننا شيعنا الدكتور الحـــوفى لا نزال نستشعر عليه برحاء الحـــزن لما أصاب المحمـع في فقده من خسارة لغوية كبيرة وكان قد احتجب عنا أشهر مرض طال به وزرته ، وهو محتمل وصبه ونصبه صابرا وتحدث معی وانتهی به الحملیث إلی ذکر موُلفاته التي لم تطبيع ولا تزال في طي الأدراج ، وكان بيده منها مخسطوط أطلعني عـــليه وسألني أن أحمله عنه إلى دار المعارف،وحملته إليها وهــو فى المطبعة الآن فحتى الأنفاس الأخـــبرة من حياته كان لا يزال مشغــولا بالتأليف والتصنيف وعرض جهـــده العلمي فيه على الباحثين والدارسين .

والدكتور الحوفى من مواليد سنة ١٩١٠ بقرية ريفية قريبة من دمنهور ، اخستلف فيها منذ نعومة أظفساره إلى كتاب حفظ فيه القرآن الكريم ، وتحسول منه إلى مدرسة بدمنهسور ، حتى إذا أنهى تعلمه بها تطلعت نفسه إلى الالتحاق بدار العلسوم ، وانتظم في مسدرستها التجهيزية التي كانت تعد

في السابقين المتفوقين من صَفيِّه أو فرقته ، ودخــــل دار العلوم وظل فيها متفوقا سابقا بين أترابه ورفاقه ، وتخـــرج فها سنة ١٩٣٦ ، وكان السابق المحِـــلى بنن أقرانه وطمحت نفسه إلى بعثة إلى إنجلترا مثـــل كثيرين ممن نالوا قصب السبق فىالتخــرج بالسنوات الماضية ، ولــكن الظروف لم تحقق له أمنيته ، فرفض أن يكون مدرسا في وزارة التربية والتعلــــــم ، وكأنما كان ذلك ملهبا لطموحه، وإذا هو يعاهد نفسه أن يعب وينهل ــ ما استطاع ــ من العربية ، وأكب على كنوزها يتزود منها طــوال عمله ممدارس الوزارة . وفى أثنـــاء ذلك تعارفنا في النهائية بالتعليم الثانوى ، وكان قسيم اللـــغة العربية بآداب جامعة القاهرة يشــــترك مــع وزارة المعارف ( التربية والتعليم الآن ) في الإشراف على هذا الامتحان ، المدرسين يرجعــون إليه في مسائل اللغة والأدب يستفتونه فيما يختلفــون فيه ، وما أن يدلى برأى له في هذه المسألة أو تلك حتى يذعنــوا ٍ لما يقول ، فعنده دائما الفتوى اللغوية السديدة .

وضُدُمَّت دار العاوم إلى جامعة القاهرة فرأت أن تختـار بعض خريجيها الممتازين علميا حتى يشاركـوا مشاركة خصبة في -

دورتها الجامعية الجسديدة ويعظم فيها حصادها وإنتاجها العلمى ، واختارت الدار الفقيد مدرسا مساعدا بها سنة ١٩٤٨ ووجدت فيه ما خالته عنده من الدأب العلمى والعكوف على الدرس والبحث فأهدته سريعا درجة الماجستير الممتازة فاهدته درجة المكتوراه الممتازة ، وأخذيتدرج فى وظائف التدريس بالدار حتى أصبح رئيسا لقسم الدراسات الأدبية بها ، حتى إذا بلغ الستين من عمره عين أستاذا غير متفرغ إلى أن اختاره الله إلى جواره :

وكان الدكتور الحوفى طوال محاضراته بل بجـــدون فيه أيضا الأب الشفيق الحانى والموجه المسدد لخطاهم . وكان أهم ما يعنيه ومثل الإسلام الرفيعة . وكان الطلاب يشغفون بمحاضراته لما يعسرض فيها من نظرات نقسدية مصيبة ، ولحسن أداثه وبيانه . وأجيال كثيرة تخرجت على يديه ومضت تعسلم العربية في المدارس بمصر وبلدان العالم العربي . وكثيرون ــ يــعدون بالعشرات مصريين وعـــربا ــ ظفروا بإشرافه على رسائلهم الحامعية للحصــول على درجتي الماجــستير والدكتوراه ، وك ن لا يضن عليهم بإرشاد وتوجيه كما كان

لا يضن عليهم بتشجيع ، بل كان يغدلقه عليهم - إذا استحقوه - إغداقا .

وقد اشتركت ممه فى غير مناقشة بآداب جامعة القاهــرة ، ولاحظت في فى جــوانب من رسائلهم ، حتى ليفتح لهم الأبــواب كي يتبينوا الإجـابة الصحيحة ، وكان يبلغ أحيانا من الرفق الهم يده ليأخسذ بأيديهم وخاصة حين يحتدم الحوار . ولم يقف الدكتور الحـوفى مهاذا النشاط العلمي المتصل عند جامعاتنا المصرية ، فقد مده إلى جامعتي الرياض وبغــداد معارا وإلى جامعات طرابلس وأم درمان والمسلك عبد العزيز بالسعودية زائرا،وبذلك عم علمه وفضله غير جامعة عربية. ولا يقل جهد الدكتور الحوفي الخصب في التأليف عن جهده في المحاضرات الحامعية بل لعله أغـــزر وأوفر ، فقدكان فيه دائما طامحــا غير قانع ولا مكنف ، فكان إذا ألف كتابا لم يكتف به ولم يقتنصع ، بل طمع أن يؤلف كتابا خـــيرا منه وطمع أن يكون الكتاب الحسديد أكثر فائدة وإمتاعا ، وظــل على ذلك دائما طامعا طامحــــا لا يكفيه كتاب ولا يقنعه ، مما جعل مُوْلَفَاتُهُ تَتَكَاثُرُ حَتَّى تُبلُّخُ مَا يَقُرَبُ الثَّلَاثِينَ عدا . وقد نوعها تنوعاواسعا ، وبمكن أن

نوزعها على خس دوائر كبيرة: الدائرة الأولى دائرة الأدب العربى القديم، وله فيها ثمانية مؤلفات، منها أربعة تتناول الشعر الحاهلى، هى الحياة العربية من الشعر الحاهلى، المرأة فى الشعر الحاهلى، الغزل فى العصر الحاهداى، أغانى الطبيعة أغزى، منها مؤلف عام عن تيارات ثقافية بين العرب والفرس منذ الحاهدلية الإسلامى، هى: بلاغة الإمام على السياسية فى العصر الأموى والمحل الأموى.

والدائرة الثانية في مؤلفات الدكتور الحوفى دائرة الأدب الحـــديث ، وله فها أربعة كتب هي القومية العربية في الشــعر الحديث ، وطنية شوقى ، الإسلام في شعـــر شوقى ، النسيب فى شعر شوقى . وواضح أن« شوقى » حظى بالنصيب الأكبر من دراســـة الدكتور الحـــوفى للأدب حياته . والدائرة الثالثة في مؤلفات الدكتور الحسوفي دائرة التراجم وله فيها أربعة مؤلفات ، هي : الحاحـظ -الطبري \_ أبو حيان التوحيدي \_ الزمخشري وهــوة فها جميعا يعرض العصر والبيئة والسيرة والثقافة وشــيوخ المترجم له شخصته الأدبية والعلمية :

والدائرة الرابعة في مولفات الدكتور لحوف الإسسلام ، وله فيها خمسة مولفات هي : من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، الجهاد ، سهاحة الإسسلام ، تحت راية الإسسلام ، مع القرآن الكريم في جزءين . وهو في همذه المؤلفات يتحدث عن مشل الإسسلام العليا وما بث في النفوس من أخصوة وسهاحة ونبل وخاق قويم وجهاد لأعسداء الله ، كما بتحدث عن إعجاز القرآن وبلاغسته ألباهرة التي ليس لها القرآن وبلاغسته في مؤلفات الدكتور والدائرة الخامسة في مؤلفات الدكتور والأبطال ، الفكاهة في الأدب العربي ، ممها البطولة والأبطال ، الفكاهة في الأدب العربي ، مع ابن خلدون ، حصاد القام .

وقد توج الدكتور الحوفي هذه المولفات والكتب بإخراجه لديوان شوقي في مجلدين كبيرين ، وقد بوبه تبويبا جهديدا وفقا للأغراض المتنوعة التي نظم فيها شوق وشرح كثيرا من ألفاظ الديهوان شرحا دقيقا ، وعرف بما ورد فيه من أعهدم من قصائدة مناسبات نظمها ، وأضاف من قصائدة مناسبات نظمها ، وأضاف الديوان السابقة بن ، وقر مما وقع في هاتين الله وان السابقة بن ، وقر مما وقع في هاتين الطبعتين من أخطاء سواء في الشرح لبعض الألفاظ أو في ضبط الكلهات ، ونص على ما في شعر شوق من صيغ لم تثبتها المعاجم ما في شعر شوت القصائد في الأغراض على اللغوية . ورتب القصائد في الأغراض

المتنوعة بترتيب أبجـــدية القوافى . وألحق بالديوان فهارس مفصلة موسعة .

وحتى الآن لم أتحدث عن الدكتور الحسوفي المحمعي ، وقد بزغ نجمه في المحسع أنيس \_ رحمه الله \_ في حف ل استقباله بما ينتظر المجمع منه لسعة عسلمه باللغة وخاصة ما يتصل منها بتحسديد دلالات الألفاظ المحسردة التي يفهما الناس فهما تقريبيا أو مقاربا ، يقول : « لما ألفت منذ ما يقرب من عشرين عـاما كتابا في دلالة الألفاظ كان على أن أتصـــل بأمثال الدكتور الحـــوفى وأن أوثق صلتى بهم ، حتى أستطيع تحديد المعنى تحسديدا دقيقا لبعض الكلمات ذات الدلالات الحردة من مثل السماحة - الكياسة - العفة النزاهة ــ الإخلاص ــ الوفاء . وأوشكت دلالاتها بعد ذلك أن تصبح في ذهني . دلالات حسية، لأنها تمثلت أمامى فى صورة حية وتلك سجية بين السجايا يتحلى مها أمثال الدكتور الحوفى »

وقد أخذت تتجلى – بوضوح –هذه السجية أو هذه الحاسة اللغوية في بحوث الدكتور الحوفى بالمجمع ووثرتمره ومجلسه ولحانه، وهي حاسة لا تنشأ عفوا، وإنما تنشأ عن قراءة مرددة في نصوص العربية وفقه باللهغة وصياغاتها وبصر بدقائقها وأوضاعها.

وكلنا تذكر جولاته اللغوية وماكان ينفذ إليه من تبين للدلالات بعض الألفاظ تبينا سديدا ورسمه لمعانيهار سما محددا دقيقا، وكان حصادلجنة الألفاظ والأساليب منه غزيرا، إذكان كثيرا ما يختار لها ألفاظ وصيغا تشيع في الكتابات العصرية، ويظن أنها نابية عن الفصحي، وكان يظل يدرسها ويعرضها على تصاريف العربية واشتقاقاتها حتى يجدلها تخريجا لغوياقويما ينني عنها الشبهة في انحرافها عن جادة ينفي عنها الشبهة في انحرافها عن جادة الفصحي مثبتا أنها تمت إلى لغة الضاد هوشائح نسب وثيقة م

أمها السادة.

كان الدكتور الحوفى بجانب كل ما قدمت من نشاطه العلمي الواسع بشارك بعضويته في كثير من المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات الإسلامية سوى مقالاته الضافية في الصحف والمجلات أسبغ الله رحمته عليه وعلى الزميل الدكتور عمار وعلى من سبقوهما من الزملاء الأخيار: وأنزلهم جميعا منازل العالماء الأبرار . والسلام عليكم ورحمه الله .

# كلمة الأسرة للدكتور أسسامه الحوفي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدالأستاذ/ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية ، السادة الأجلاء أعضاء المجمع الموقر.

سيداتى وسادتى المشاركون فى مواساتنا فى فقيدنا الراحل.

لقد مضت أعوام كثيرة ونحن نشعر أن المجمع الموقر هو العائلة الكبرى لفقيدنا فقد كان دائم التحدث عنه والابتهاج بالمشاركة في نشاطه .

ومنذ مرضه الأخير قام لنا الدليل على أن هذه العائلة الكبرى، عائلة مجمعة كم الموقر شديدة العطف والرعاية لفقيدنا العزيز فما يمر يوممن غيرأن يكون من عائلة المجمع من يسأل

عنصحة الوالد العزيز بالتليفون أو بالزيارة، وها أنتم الآن تتوجون رعايتكم للفقيد بإقامة هذا الحفل الذي أتقدم بشكرى لكم جميعا عليه وأخص بشكرى الاستاذ الدكتور رئيس المجمع والدكتور شوقى ضيف لما وصف وصدق . وللشاء مالاستاذ محمد عبد الغنى حسن الذي واسى فأبكى . سيدى الرئيس في خشوع وتبجيل أكرر شكر أسرة الفقيد العزيز الدكتور أحمد الحوفى م

أطال الله بقاءكم ووقاكم كل مكروه . وسلام عليكم ورحمة الله Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### ه \_ كلمة الختام

#### للدكتور ابراهيم مدكسور رئيس المجمع

وشكرا لكم جميعاعلىمساهمتكمومشاركتكم، ورفعت الجلسة

سیداتی : : : .سادتی .

رحم الله فقيدنا وعوضنا فيه خيرا



طبع بالهيشة المامة لششون المطابع الاميرية

رئيس مجلس الادارة دمزى السبيد شعبان

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٧/٢١٠

المحيثة العامة المسئون المطابع الأمدية ٢٠٠٠ – ١٩٨٥ – ٢٠٧٨





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

